دكتور عبد الرحمن بشير



# Ein Col

14-754 / ABT-44



# البهود في المغرب العربي البهود في المغرب العربي (٢٢ - ٢٦٢ هـ / ٦٤٢ - ١٠٧٠ م)

تأليف **دكتور عبد الرحمن بشير** كلية الآداب - جامعة الزقازيق

> الطبعة الأولى ٢٠٠١م



عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية" EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES:

#### المشرف العام : دكتور قاسم عبده قاسم

#### المستشارين

- د . أحسمسد إبراهيم الهسسواري
- د . شــوقى عبد القوى حبيب
- د . قاســـم عبده قــاســـم
- مسنير النشسر: محمد عبد الرحمن عفيفي

تصميم الغلاف : محمد ابوطالب

الناشر : عين للدراسسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - م شسارع ترعة المربوطية - الهسرم - جم.ع - تليفون وفاكس ١٢٥٦٧ ص . ب ه حسالد بن الوليسيد بالهسيرم - رمسيز بريدي ١٢٥٦٧

Publisher: ÉIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel: 3871693 P. B 65 Khalid Ben - Alwalid - Alharam P. C 12567

## ينتفر لتنكر لتخز التخفظ

#### تقسديسم

يعتبر موضوع اليهود في بلاد المغرب العربي في العصور الإسلامية من موضوعات التاريخ الإسلامي الهامة والجادة معًا . وتأتى أهمية الموضوع من حيث الدور النشط الذي قامت به الجالية اليهودية في المجتمع الإسلامي ، فالمعروف تاريخيًا أن الجالية اليهودية اشتهرت بنشاطها الاقتصادي وخاصة في مجال التجارة ، إلى جانب الصناعة والصرافة ، كما اشتغل كثير من طائفة اليهود في مهنة الطب ، وخاصة في خدمة أمراء المسلمين ، الأمر الذي كان يقربهم من السلطة ، ويسمح لبعضهم بمارسة النشاط السياسي .

أما الجدية هنا فتأتى من حيث كان ليهود المغرب جالية كبيرة نسبيًا بالمقارنة مع جاليات المشرق ، وأن دورها كان أنشط وأوسع ، إلى جانب تواصله بهذا الشكل المكثف حتى العصر الحديث ، الأمر الذي يعنى أن دراسة طوائف اليهود في المغرب وفي المشرق يقدم الجديد إلى المكتبة العربية من غير شك ، كما يكشف النقاب عن أصول بعض همومنا الحديثة والمعاصرة .

اجتهد الباحث فى جمع مصادره ومراجعة من مظانها المختلفة من عربية وأجنبية وعبرية ، فإلى جانب مراجع التاريخ الإسلامى التقليدية ، مثل المكتبة الجغرافية العربية من شرقية كاليعقوبى وابن حوقل والمقدسى أو المغربية كالبكرى والإدريسى وكتاب الاستبصار ، وتاريخية عامة كابن الأثير أو خاصة بالمغرب مثل الرقيق وابن عذارى ، إلى جانب كتب الطبقات مثل طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة .. إلخ .

ومن المهم الإشارة إلى أن الباحث رجع إلى العديد من المصادر والمراجع العبرية ، المكتوبة بالعربية والمترجم منها إلى الإنجليزية والفرنسية . وهنا تستند الدراسة في كثير من المواضع إلى أمور دينية واجتماعية ترجع إلى التوراة والتلمود . هذا إلى جانب الاستفادة الجادة من وثائق الجنيزا والخطابات المتبادلة بين رؤساء الجاليات اليهودية في المغرب ومراكز الأكاديمية العبرية في العراق والقدس ومصر ومن عدد كبير من الدراسات الخاصة بأحوال يهود المغرب في الحقبة موضوع الدراسة ، مثل سلوش وجوتاين وغيرهما .

استخدم الباحث المنهج العلمى فى دراسته من حيث التوثيق الأصيل والاعتماد على الروايات المعتبرة ، مع استخدام أسلوب المقارنة والاستنباط عندما تعز الروايات المباشرة ، كما يتضح فى عدد من المواضع ، مثل التفرقة بين أهل العهد بالنسبة للمسلمين وأهل الذمة بالنسبة لليهود أو التفرقة بين اليهود والمتهودين فى المغرب ، وغير ذلك . ونجح الباحث أيضًا فى إلقاء الضوء على كثير من نقاط البحث ، من تحديد مواطن استقرار اليهودفى المغرب ، والأسباب التى ساعدت على ذلك ، كما اهتم بالتفرقة بين يهود المغرب الأصليين والمتهودين منهم ، وكان لاستخدام منهج الاستقراء أهمية فى هذا المجال .

كما أحسن الباحث استخدام الوثائق في بيان أسرار النشاط الاقتصادى ليهود المغرب في المجالات المختلفة ، وفي الحياة الاجتماعية قدم الباحث نتائج موثقة عن عزلة اليهود ونظام الأسرة عندهم ، كما أوضح أسلوب تنظيم الجالية اليهودية تحت قيادة رئيسها : الناجد . كما ألقي بالضوء على أساليب التعليم في المغرب ، والمدارس اليهودية مع الإشارة إلى فرقة القرائين .

وأخيراً فإن الجهد واضح فى العمل وذلك ما يتبين فى كثير من عناصر الموضوع الطريفة ، كما يظهر الجهد فى تنوع المصادر والعناية بالوثائق منها ، الأمر الذى أتاح للباحث بأن يلقى أضواء جديدة على كثير من نقاط الموضوع . بذلك أقدم للقارىء العربى باحثًا رسخ قدمه فى مجال البحث التاريخي مع باكورة أعماله .

ا.د.سعد زغلول عبد الحميد أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة جامعة الإسكندرية

#### مقدمة

افتقد اليهود وجود كيان سياسى منذ القدم ، إذ حرصوا على أن يكون الكيان السياسى دينيًا اثنيًا بالأساس فى عصور غلب عليها النظام الإمبراطورى للدولة ، ولأنهم أهل كتاب فى عصور سادت فيها الوثنية ، وقلة عددية أبت أن يعتنق دينها سوى جنسها ، لاعتقادها بسمو هذا العنصر على غيره ، واجتباء الله له ، لم تتمكن من إقامة كيان سياسى يشملهم ، ويكونوا فيه أصحاب السلطان ، وغالوا فى سموهم ، وحرصوا على خصوصيتهم ، مما كان سبيًا فى أن نكل بهم أصحاب السلطان فى بلاد الشام والعراق . وبلغ اضطهادهم مداه بهدم الهيكل الأول ٥٨٦ ق.م، حينذاك تفرق اليهود أوزاعًا فى أقطار العالم يبحثون عن مستقر يمنحهم الأمان ، ولم ينسوا اعتقادهم بأنهم شعب الله المختار ، وأنهم حازوا من المزايا ما افتقده غيرهم من الرعايا ، وأيقنوا مدى صعوبة أن يكونوا أصحاب السلطان فى العراق القديمة ، لذلك عملوا على حيازة السلطة بطريقة أخرى عن طريق هيمنتهم على اقتصاديات البلاد التى استقروا بها ، والتقرب من أصحاب السلطان ، ليحققوا مبتغاهم من وراء ستار.

وجد اليهود في بلاد الشمال الإفريقي مبتغاهم ؛ فهي آخر اليابس غربًا آنذاك ، وهيمنة أصحاب السلطة عليها شكلية ، إذ ما ابتعدوا عن الساحل كثيراً ، بسبب طبيعتها الجغرافية الجبلية الصحراوية ، وطبيعة أهلها البدوية وحياتهم القبلية؛ فتقاطروا على هذه البلاد تباعًا واضعين نصب أعينهم ما اعتقدوه من سمو جنسهم ، باحثين عن تحقيق بغيتهم في نيل السلطان بالارتكان على المال ، أو الاستقرار في مناطق أمان بعيدة عن تنكيل ومتناول أصحاب السلطان ؛ فاختاروا المدن ذات الأهمية التجارية والمناطق الجبلية التي تحقق الأمان ، وقتاز بوقوعها على خطوط التجارة .

حقق المهاجرون الأول من اليهود إلى بلاد الشمال الإفريقى كثيراً مما صبت إليه نفوسهم ، ولم يقطعوا علاقاتهم بأوطانهم الأولى في المشرق فتسامع اليهود هناك بما حققه إخوانهم ، فانثالوا على بلاد المغرب لعلهم يحققوا الكثرة العددية ، فتكون لأموالهم سنداً في تحقيق مستقراً لهم هناك . اختلط اليهود بأهل الشمال الإفريقي ، خاصة في المناطق الريفية والجبلية ، ولعلهم شعروا بقلة عددهم ، فعملوا على تهويد بعض أهل البلاد ، أو أن أهل البلاد الذين كانوا على الوثنية آنذاك ، وجدوا في اليهودية دينًا سماويًا ، فاعتنق بعض أفراد من القبائل

التى جاورت اليهود الدين اليهودى أو تأثروا بتقاليده ، ومن ثم كانت بلاد المغرب أكثر سكان بلدان العالم يهوداً بعدما ظهر الإسلام ، وافتتح العرب والمسلمون هذه المناطق .

حرص المسلمون على تطبيق تعاليم دينهم ؛ فتسامحوا مع أهل الكتاب ، ووجد اليهود بالمغرب في هذا التسامح ظلاً يحتمون به ، وتفرغوا لتحقيق المكاسب الاقتصادية مع حرصهم على التقرب من أصحاب السلطان . لذلك ما إن أسس المسلمون مدنًا جديدة في بلاد المغرب حتى طرقها اليهود واستقروا بها لتحقيق الهدفين معًا ؛ القرب من الحكام ، وإحكام السيطرة على اقتصاديات الدول لما تتمتع به العواصم عادة من اهتمام وازدهار الأنشطة عامة والاقتصادية منها خاصة . فتواجد اليهود في القيروان ، وفي تاهرت عاصمة الرستميين ، وسجلماسة عاصمة بني مدرار وغيرها من المدن الجديدة ، وشكلوا فيها مجتمعات يهودية ، وأسسوا بها بيعًا لهم لمارسة طقوسهم ، ومدارس لتعليم أبنائهم ، وهيئة علمية سياسية وأسسوا بها بيعًا لهم لمارسة طقوسهم ويتبعها اليهود المستقرون في القرى والمناطق الداخلية والجبلية ، وتكون همزة الوصل بينهم وبين الهيئات اليهودية في المشرق .

حقق يهود المغرب الاستقرار هناك ، وحظوا بالأمان في كنف تسامح المسلمين ، ولم تغمض أعينهم عما اعتقدوه في أنفسهم من سمو على غيرهم ؛ فعملوا جادين لتحقيق ذلك من خلال جمع الثروات ، وحيازة الممتلكات ، ومن ثم اختار معظمهم العمل بالتجارة لما تحققه من أرباح كبيرة ، خاصة بعد أن تمهدت الطرق التجارية مع بلاد السودان الغربي حيث الذهب والرقيق . وغنموا من ذلك ثروات هائلة ، وبحث بعضهم عن الترقى الطبقى الذي يحققه امتلاك الصياع؛ فتملكوا الأرض الزراعية ، واختاروا أبناء جنسهم وعقيدتهم للعمل بها ، ولغلبة الرعى والإنتاج الحيواني في بلاد المغرب عمل اليهود في هذا المجال خاصة المتهودين منهم ، وبذلك لعب اليهود دوراً في الإنتاج الزراعي والحيواني ببلاد المغرب ، ولم يقتصر دور يهود المغرب لعب اليهود دوراً في الإنتاج الزراعة ، وإغا شاركوا في الصناعة حتى اقتصرت بعض الصناعات عليهم في الغالب الأعم مثل صياغة الذهب وخصى الرقيق .

حرص اليهود أينما ذهبوا في المغرب على تقاليدهم وعاداتهم وحياتهم الاجتماعية ؛ لأنها نبعت من معتقداتهم الدينية ، وما توارثوه عبر القرون خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار اعتقادهم في سموهم ونقائهم العرقي ، وحرصهم على العزلة مع بعضهم . بيد أن هذه العادات والتقاليد تشربت بالبيئة التي هاجروا إليها نتيجة التأثير والتأثر وهو الأمر الطبيعي ؛ فاختلفت بعض

عادات يهود المغرب عن عادات إخوانهم فى المشرق أو أوربا تأثراً بعادات وتقاليد أهل الشمال الإفريقى . مثل الملبس وطريقة المأكل والمعيشة ، وكيفية الزواج وغيرها ؛ ولا يعنى ذلك أنهم اختلفوا كلية عن اليهود فى بلدان العالم الأخرى ، وإنما بقيت كثير من العادات بينهم خاصة النابعة من الذين ، ومن ثم عملت الدراسة على رصد عادات يهود المغرب كلها مع تبيان العادات التى تأثروا فيها بعادات وتقاليد أهل الشمال الإفريقى .

لا مراء أن الثقافة والحضارة وليدة الاستقرار ، لذلك ما إن حقق يهود المغرب الاستقرار والأمان في رعاية الحكام المسلمين ، وحازوا الثروات من خلال مشاركتهم في الحياة الاقتصادية حتى بدأت مشاركتهم في الحياة الثقافية ؛ فتعلموا اللغة العربية وأنجبوا شعراء وأدباء وكتاب ، وخرج من يهود المغرب علماء وفقهاء في دينهم حازوا النبوغ والصيت حتى تسامع بهم يهود البلدان الأخرى . وخرج علماء المغرب من اليهود إلى البلدان الأخرى ليتبوءوا أعلى المناصب الدينية وترك هؤلاء اليهود تواليف في فقه دينهم ، وشارك يهود المغرب في معظم المجالات الثقافية ، وإن نبغوا في بعضها وحازوا قصب السبق فيها مثل الطب وصناعة الدواء ، حتى إنهم اشتهروا بذلك ؛ فكان منهم أطباء ومعالجون لحكام الدول الإسلامية في بلاد المغرب كما كان الحال في بلاد المشرق .

لا جدال فى أن يهود المغرب لعبوا دوراً سياسيًا ، وإن أغفلته المصادر الإسلامية كلية ، ولعل مرد ذلك حرص اليهود على التقرب من أصحاب القرار خفية ، ومشاركتهم فى صنع القرار من وراء الستار ، خشية غضب العامة ، وخوفًا من تنكيلهم ، لذلك لم تدون المصادر دورهم . ولنا فى التاريخ الحديث والمعاصر دليلاً على ذلك ، ولأن كتابة التاريخ لا تقوم على فرضيات وإن أيدها القياس أغفلت الدراسة دور اليهود السياسي رغم القناعة بوجود هذا الدور، إن لم يكن تعاظمه فى بلاد الشمال الإفريقي عن غيره من دول العالم الإسلامي الأخرى في فترة الدراسة .

ورغم تعاظم دور اليهود في بلاد المغرب في القرون الخمسة الأولى من الهجرة ؛ فقد خلت المكتبة العربية من دراسة متكاملة عن هذا الدور ، وترك المؤرخون العرب المجال خاليًا للكتاب اليهود الذين غالوا في تفخيم هذا الدور ولونوه بمنظورهم رغبة منهم في تمجيد أسلافهم وتبيان فضل لا وجود له على الحضارة الإسلامية والمسلمين ، وعزوف المؤرخين العرب المحدثين عن رصد هذا الدور إبان هذه الفترة له ما يبرره ، فقد سبقهم أسلافهم من المؤرخين القدامي

وتغاضوا عن تدوين دور اليهود في بلاد المغرب سوى شذرات متفرقات في المظان الأصلية ، فاكتنف ذلك الغموض والإبهام . ورغم ندرة هذه المعلومات فإنها لونت بمنظور كاتبيها ، ناهيك عن تضاربها وتناقضها حتى بلغت حد التضاد . ورغم هذه الصعوبات ولجنا الموضوع بحشًا عن الحقيقة معولين في ذلك على ما رصدته المصادر العربية والوثائق اليهودية ، مستنيرين بما كتبه الكتاب اليهود دون أن نسير في ركابهم أو نتأهب للرد على أقوالهم دون سند من الحقيقة . حرصًا على أمانة التاريخ وإظهار الحقيقة دون افتئات على الواقع . أما ما عزت مصادره ؛ فكان استقراء الأحداث واستنطاقها استناداً على القياس هو المنهج الذي اعتمدناه في محاولة لرصد الواقع دون اعتساف في التأويل أو مجرد محاولة التفسير ؛ ومن ثم حاولنا بحث هذا الدور بكافة جوانبه وفق منهج يعول على الإفادة من المصادر العربية واليهودية ، والاسترشاد بما كتبه المحدثون من اليهود والعرب وغيرهم استناداً إلى مقولة وحدة الظاهرة . فاستخدمت الدراسة شمولية المنهج ؛ ففصلت ما لم يسبق دراسته مستخدمة المنهج النهج الوصفى ، وأجملت ما سبقت دراسته واحتاجت الدراسة إليه مستخدمة التنظير ، وحاولت تفسير ما أغفلت المصادر رصده استعانة بالمنهج الاستقرائي ، أو ما غالى فيه المحدثون باستخدام المنهج المقارن . ومكنتنا المادة التي حرتها كتابات السابقين من قدامي ومحدثين ، باستخدام المنهج القارن . ومكنتنا المادة التي حرتها كتابات السابقين من قدامي ومحدثين ، والمناهج العلمية من تقسيم الموضوع إلى خمسة فصول وخاقة .

كُرس الفصل الأول لتحديد مناطق الاستقرار اليهودى فى شمال إفريقيا منذ الفتح العربى حتى قيام دولة المرابطين بداية من حدود مصر الغربية وحتى المحيط، مع توضيح تواجدهم بالمناطق الداخلية لأقاليم بلاد المغرب الثلاثة، وتبيان أسباب هذا الاستقرار.

وخصص الفصل الثانى لليهود واليهودية فى بلاد المغرب. وحاولنا فيه رصد البدايات الأولى لدخول الديانة اليهودية إلى بلاد المغرب عن طريق اليهود المصاحبين لرحلات الفنيقيين إلى الشمال الإفريقى ، ومن ثم انتشرت الديانة اليهودية بين البرير قبل الفتح العربى ، وأبان هذا الفصل عدم دخول اليهود فى مواجهة مع العرب الفاتحين ، ومن ثم عدم تعرضهم للاضطهاد والأذى ، ورضاهم بما فرضه عليهم الحكام المسلمون من الجوالى ، ورصدت فيه القبائل التى أوردها ابن خلدون كقبائل اعتنقت اليهودية من حيث مضاربها وبطونها ، وتعرض الفصل إلى الحواضر الإسلامية للكيانات السياسية التى حكمت بلاد المغرب فى فترة الدراسة وحياة اليهود فيها .

تناول الفصل الثالث النشاط الاقتصادى لليهود فى بلاد المغرب مثل عمل اليهود بالزراعة وامتلاكهم الضياع واشتراكهم فى تربية الماشية والأغنام التى اشتهرت بها بلاد المغرب، ولم يغفل الفصل دورهم فى مجال الصناعات المختلفة خاصة التى برع فيها سكان البلاد من اليهود مثل صناعة صياغة الذهب والفضة، ناهيك عن الصناعات الأخرى التى أنف العرب من العمل بها . وأوضع الفصل أيضًا عمل اليهود بالتجارة من خلال رصد التجارات التى شاركوا فيها ، والعلاقات التجارية بين يهود بلاد المغرب وإخوانهم فى مصر والشرق . وركز الفصل على طرق القوافل التى سلكها اليهود فى رحلاتهم التجارية من بلاد المغرب وحتى الشرق .

أفرد الفصل الرابع لدراسة الحياة الاجتماعية لليهود من خلال رصد عادات اليهود وتقاليدهم ومدى تأثرهم نتيجة اختلاطهم بالعرب والبربر، وتعرض للأسرة اليهودية من حيث الزواج والطلاق والملابس والعادات والتقاليد. كما درس سلطة القضاء اليهودى والإسلامى على السكان اليهود، وقيادة الجماعة اليهودية ممثلة في شخصية (الناجد) من حيث مهام وظيفته والشروط الواجب توافرها فيه وبدايات هذا النظام وتأصيله في بلاد المغرب.

اعتنى الفصل الخامس بالنشاط الثقافى والعلمى لليهود فى بلاد المغرب ، ومن ثم رصد تعلم اليهود اللغة العربية ، وكذلك التعليم الدينى اليهودى ، وعلاقات المدارس العراقية والفلسطينية بيهود بلاد المغرب ، وتنافسها فى جذب أتباع لها . ورصد دور العلماء اليهود فى بلاد المغرب الذين شاركوا فى الحياة الثقافية ، واختتم الفصل بعرض لفرقة القرائين فى بلاد المغرب التى مثلت أقلية يهودية هناك . وعرضت الخاتمة لأهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة .

وإذا كان من الواجب دائمًا أن ننسب الفضل لأصحابه ، فإن من دواعى الفخر والاعتزاز والزهو أن أشير إلى أن هذه الدراسة تمت تحت إشراف الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد العالم الجليل وأستاذ الدراسات المغربية في جامعة الإسكندرية .

وإذ أقدم هذه الدراسة للقارىء العربى أرجو أن تكون إضافة إلى مكتبة الدراسات التاريخية . وإن أكن أخطأت فحسبى أننى اجتهدت .

والله ولى التوفيق

### التعريف بأهم المصادر والمراجع

اعتمدت الدراسة على كثير من المصادر والمراجع نعرض الأهمها في السطور التالية :

#### أولاً : المخطوطات :

- طبقات الإباضية (١) ، لأبى العباس أحمد الدرجينى ( ت منتصف القرن الـ ٧هـ ١٣٨م): يعرض المصنف لأثمة الخوارج الإباضية ، وينقل عن أبى زكريا (ت ٤٧١ هـ / ١٠٧٨م) الذى صنف " كتاب السير وأخبار الأثمة " نقلاً كاملاً إلا في بعض المواضع التي تتعارض مع زمانه، حيث لم ينقل عن أبى زكريا واقعة تشهد لليهود بالتأثير في عادات وتقاليد وارجلان وهي عادة النفخ في القرون ( بوق الهتاف ) .

- طليعة الدرعة في تاريخ وادى درعة (٢)، لمحمد المكى بن يوسف الناصر (٣): ومسن خلاله أمدنا صاحب المخطوط بمعلومات هامة عن وجود يهود في وادى درعة استقروا به قبل الفتح الإسلامي مباشرة ، وزاحمهم النصارى به واستوطنوا المنطقة ، وزاد عددهم حتى غلبوا على اليهود ، وتربص كل فريق بالآخر ، فما أن قدم المسلمون بتسامحهم مع أهل الكتاب حتى ساندوا اليهود ورفعوا عنهم الحيف ، فخرج النصارى من وادى درعة وبقى به اليهود مع المسلمين .

### ثانيًا: المصادر العربية المطبوعة: وتم تقسيمها على أساس الأقدمية:

- فتوح مصر والمغرب  $^{(2)}$  ، لابن عبد الحكم ( ت ٢٥٧ ه / ٨٧١م)  $^{(0)}$ : الذي يعتبر أقدم رواية تاريخية عن فتوح بلاد المغرب ، فهو من كتاب المغازى ، وابن عبد الحكم من خيرة

<sup>(</sup>١) المخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ١٢٥٦١ ح . والمخطوط طبع في جزءين بالجزائر ، ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه .

<sup>(</sup>٢) المخطوط محفوط بخزانة الرباط تحت رقم ٣٧٨٦ د.

<sup>(</sup>٣) لم يود في المخطوط ذكر وفاة المؤلف ، ولكن الكاتب أورد سنة كتابته ١١٤٣هـ / ١٧٣٠م .

<sup>(</sup>٤) تحقيق عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦١م .

<sup>(</sup>٥) استطاع ابن عبد الحكم الاطلاع على ديوان الفسطاط قبل احتراقه ، وترجع أهنية ديوان الفسطاط بالنسبة لدراسة تاريخ المغرب ، أن مصر كانت قاعدة فتح المغرب وعاصمته بعد الفتح ، ( انظر سعد زغلول =

مؤرخى الإسلام دقة وموضوعية ، ومن أنضجهم أسلوبًا ومنهجًا ، وأهميته بالنسبة لموضوعنا ترجع إلى أنه عاش فى فترة البحث ، ونستخلص من رواياته المسندة عدداً من البيانات والمعلومات التى تتصل بأهل الذمة ومقدار جزيتهم ، ومن المرجح أنه كان يقصد بأهل الذمة اليهود ، نظراً لذكره النصارى بشكل منفرد ، واتبع ذلك ذكره لأهل الذمة ، وعدنا كذلك بعدد من المدن التى تضم بين سكانها يهوداً .

- فتوح البلدان (١) للبلاذرى (ت ٢٧٩ هـ / ٨٩٢): اشتمل الكتاب على كثير من المعارف والأخبار، فبالإضافة إلى موضوعات الفتوح تناول العديد من الموضوعات الحضارية، كان منها الاقتصادى والاجتماعى والإدارى والجغرافى والعمرانى، ويمدنا بمعلومات عن طبيعة بلاد المغرب المفتوحة ومقدار خراجها وجزيتها، وذلك ما يجعلنا نتعرف على سكان البلاد وديانتهم من خلال الجزية.

- المسالك والمسالك (٢) ، لابن خرداذبة ( ت ٣٠٠ ه / ٩٣٢ م ) : وهو من كستب الجغرافية الذي يصف الأقاليم الإسلامية ومدنها ومسالكها والطرق المؤدية إليها والمسافات التي تفصل بينها. وأهم ما يميز هذا الكتاب أنه أول كتاب في المسالك والمالك ، حيث كتبه مؤلفه متأثراً بجغرافية اليونان ، وعدنا هذا الكتاب بمعلومات وافية عن المدن الواقعة على الساحل المغربي من برقة وحتى بلاد المغرب الأقصى ، ويرصد لنا عدداً من المدن التي تحوى سكان يهود ، بل يورد لنا إحدى المدن التي تسمى باليهوديتين .

<sup>=</sup> عبد الحميد ، فتح المغرب بين الحقيقة والأسطورة ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، م ١٦ لسنة ١٩٦٢م ، ص ٧ ، ٨ ) كما درس على ابن عبد الحكم عدد كبير من المغاربة والأندلسيين الذين وفدوا إلى مصر لدراسة مذهب الإمام مالك ، فاستفاد ابن عبد الحكم منهم بما أمدوه من معلومات عن تاريخ المغرب ( انظر بروكلمان ، تاريخ الأدب العربى ، القاهرة ١٩٧٥م ، ٣ ، ص ٧٥ ؛ العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية ، ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>١) طبعة بيروت ١٩٨٣م .

<sup>(</sup>٢) طبعة ليدن ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٣) الطبعة الأولى لسة ١٩٨٧م ، دار إحياء التراث ألعربي ، بيروت .

<sup>(</sup>٤) يعتبر البعض المقدسي من الجغرافيين الثقات ، لا يرى إلا ما رأى وسمع عن الثقات ( انظر الطالبي، تاريخ قفصة ، وعلمائها ، تونس ١٩٧٧م ، ص ٩١ ) .

المغرب بالوصف من حيث موارده الطبيعية والتعديثية ، كما يذكر أن إقليم المغرب "كثير اليهود جيد الهواء والماء "ويشير إلى مهنة الخصى عند اليهود ، إلا أن بالكتاب بعض الأخطاء التاريخية، إذ ينسب بناء عدوة الأندلسيين عدينة فاس إلى خلفاء بنى أمية بقرطبة ، وحقيقة الأمر أن الأدارسة هم الذين أنشئوا مدينة فاس بعدوتيها قبل أن يتخذ حكام قرطبة الأمويون لقب الخلافة عا يقرب من قرن من الزمان .

- صورة الأرض ، لابن حوقل (١) ( ت النصف الثانى من القرن الـ ٤ هـ / ١٠م) : الذى عاصر مؤلفه فترة البحث ، ووصف بلاد المغرب وصف شاهد عيان ، ولذلك فهو غنى بكثير من المعلومات التى تفيد فى دراسة جغرافية المدن ، كما يفيدنا فى التعرف على كثير من الموارد الطبيعية وأنواع التجارات والغلال فى بلاد المغرب ، كما أورد بيانات عن الجزية واليهود فى مدينة قابس ، كما تطرق إلى الحديث عن اليهود فى منطقة جبل نفوسة التى عمرت بهم .

كتاب السير وأخبار الأئمة (٢) لأبى زكريا (ت ٤٧١ هـ / ١٠٧٨): يعرض لأئمة الحوارج الإباضية ، ويتناول اليهود بشكل عادى دون تحقير ، مثل بقية السكان في مناطق الاستقرار الإباضى ، ويرد ذكرهم في ثنايا حديثة ، ونتعرف منه على عمل اليهود في ديوان الإنشاء وحذقهم في اللغة العربية ، وكذلك الخط العربي ، ويمدنا بمعلومات عن دهائهم السياسي ودسائسهم من خلال أحداث عدة اشتركوا فيها . وأمكن من خلال تحليل بعض نصوص الكتاب وربطها بما ورد في بعض الأسئلة والفتاوي الخاصة بيهود فاس واشير وتلمسان الخروج بنتيجة هامة وجديدة ، وهي قضية الحماية والجوار .

الذي يعد  $(7)^{(8)}$  الذي يعد الغرب في ذكر إفريقية والمغرب  $(7)^{(8)}$  البكري  $(1)^{(8)}$  (  $100^{(8)}$  هر  $100^{(8)}$  ) : الذي يعد أهم كتب الجغرافية بالنسبة لموضوع البحث ، وقد أمدنا بمعلومات غاية في الدقة عن مواقع

<sup>(</sup>١) منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت .

<sup>(</sup>٢) تحقيق اسماعيل العربي ، الجزائر ١٩٧٩م

<sup>(</sup>٣) مكتبة المثنى ، بغداد .

<sup>(</sup>٤) عاش البكرى في الأندلس ولم يفادرها طوال حياته ، ولذا اعتمد في كتاباته عن بلاد المغرب على تواليف المفارية خاصة محمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب ( ابن حيان ، المقتبس في أخبار الأندلس، تحقيق : عبد الرحمن الحجى ، بيروت ١٩٦٥م ، ص ٣٣ ؛ ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة =

مدن المغرب والمسالك إليها ، وكذلك أوجه النشاط فيها ، ويتطرق إلى قيمة الجزية فى السنوات الأولى للفتح ، وإلى مدينة اليهودية على الطريق الساحلى بالقرب من إجدابية ، وكذلك مدينة جادوا الواقعة فى جبل نفوسة ، ويذكر أن أكثر سكانها يهود ، كما يعرفنا على طبيب ابن الأغلب اليهودى ، وعند وصفه لمدينة نكور يقول : " إن فى الجنوب من المدينة باب اليهود " ، وكذلك يصف فاس بأنها أكثر بلاد المغرب يهوداً حيث يقول " فاس بلا ناس " أى ليس غير اليهود ، كما يمدنا بحرف وصناعات اليهود فى سلجماسة .

- الاستبصار في عجائب الأمصار (١) ، لمؤلف مجهول (٢) (ت القرن الـ ٦ ه / ١٢ م ) : أمدنا بمعلومات وافية عن مدن وقرى كل قسم من أقسام المغرب الثلاثة ، إفريقية ، والمغرب الأوسط، والمغرب الأقصى ، وأهم ما نخرج بد من هذا الكتاب عن اليهود ، هو ما أورده عن عمل الأطباء اليهود لدى بنى الأغلب ، وأيضًا ما أورده عن مدينة جادوا وموقعها وسكانها من اليهود ، كما ينفرد بذكر سكان جبل فازازا من اليهود ، وكذلك المهن التى اختصوا بها .

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (٣) ، للإدريسي (ت ٥٥٨ / ١٩٦٢م) : وهو من أهم الكتب الجغرافية التي رصدت مدن المغرب ومواردها الطبيعية زراعية وصناعية وتعدينية ، وإن اعتماداً على مشاهدات الكاتب . بالإضافة إلى إطلاعه على كتب الجغرافيين السابقين ، وإن لم يورد أسماء المصادر التي نقل عنها ، كما يتناول سكان مدن المغرب وأنشطتهم ، مما مكن البحث من التعرف على أنشطة اليهود في المناطق التي استقروا فيها ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات ينفرد بها عن غيره من الكتاب ، فهو وصفه لإقليم قمنورية الذي يتصل

<sup>=</sup> القاهرة ١٩٥٥م ، ١ ، ص ٣٦٦ ) ، وقد عرف الوراق بالتأرخى وتونى سنة (٣٦٣ هـ / ٣٩٣ – ٩٧٤م) بما يزيد من أهمية كتابات البكرى بالنسبة لموضوع البحث إذ اعتمد في كتاباته على مصادر مغربية كانت معاصرة لفترة البحث ومازالت مفقودة ( انظر ، أدم متز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ط٣ ، القاهرة ، ٢ ، هامش ص٠١) .

<sup>(</sup>١) نشر وتعليق وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، بغداد ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>۲) لم يعرف مؤلف الكتاب أو سنة وفاته ، إلا أن المعلومات الواردة بالكتاب تدل على أن كاتبه مغربى الأصل وأنه كان يعمل في ديوان أبي يوسف يعقوب المنصور ، وذلك لما في الكتاب من تفصيلات عن مدن المغرب ( انظر تعليق سعد زغلول عبد الحميد ، نفس المصدر ، ص ث ؛ السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، القاهرة ١٩٦٦م ، ٢ ، ص ١١٣) .

<sup>(</sup>٣) مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .

بصحراء نيسر ، التي يمر بها طريق التجارة من أغمات وسجلماسة ودرعة إلى بلاد غانه ، وأهل هذه المنطقة كانوا يهوداً .

- معجم البلدان (١)، لياقوت الحموى (ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٨م): الذى أمدنا بمعلومات عن صفات البربر عامة ، وأخرى عن قيام الدولة الفاطمية فى المغرب ، كما يشير إلى مدن المغرب بجبالها وسهولها وطرقها وصحراواتها ، وأهم ما أورده عن اليهود وجودهم فى جبل نفوسة ، وكذلك فى منطقة درعة ، التى يقول عنها : إن أكثر تجارها يهود ، وينقل ياقوت كثيراً عن البكرى فى هذا المجال .

- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (٢) ، لابسن أبسى زرع (٣) (ت النصف الأول من القرن الـ ٨ هـ / الـ ١٤م) : ويؤكد على أن سكان منطقة فاس قبل بناء المدينة كانوا من البربر الذين دانوا باليهودية ، كما يذكر انتشار اليهودية فى إقليم تامسنا قبل وصول إدريس الأول إليه ، وعدنا بمعلومات عن برغواطة ، وأصلهم البريرى واليهودي ، وكذلك عن محنة اليهود فى مدينة فاس سنة (٤٢٤ هـ / ٣٣٠ /م) ، خلال الصراع بين مغراوة وبنى يفرن الزناتيين ، كما يشير إلى أن التوسع فى جامع القرويين أيام المرابطين كان على حساب منازل اليهود ، ويثنى ابن أبى زرع على الإدريسي فى موضوع الوجود اليهودي فى بلاد السودان الغربي ، فى المنطقة الواقعة على طريق التجارة إلى بلاد السودان ، مضيفًا غزو قبائل لمتونة لهم سنة ٤٢٦ هـ / ٣٤٠ / م .

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (٤) ، لابن عذارى (ت بعد سنة ٧٢١ هـ / ١٣١ م) : حيث أمدنا بالكثير من المعلومات الهامة عن تاريخ المغرب والأندلس ، ويعتمد البحث عليه كثيراً ، وفي ثناياه ذكر لليهود في بلاد المغرب وخاصة في مدينة نكور ، وطبنة ، وبلزمة ، كما ينسب عبيد الله الشيعي إلى جارية يهودية .

<sup>(</sup>١) طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٢) نشر دار المنصور ، الرباط ١٩٧٣م .

<sup>(</sup>٣) عمل ابن أبى زرع كاتبًا للسلطان أبى سعيد عشمان المرينى ( ٧١٩ هـ / ١٣١٩م - ٧٣١ ه / ١٣٣١م) خامس ملوك دولة بنى مرين ، بما أتاح له فرصة الاطلاع على الكثير من التواليف المغربية ، الإضافة إلى أن عصره كان مليئًا بالمؤلفات عن تاريخ المغرب ، التى فقدت بعد ذلك ( انظر السيد عبد العزيز مالم ، المغرب الكبير ، ٢ ، ص ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) طبعة ليدن ، ١٩٤٨م .

- العبر وديوان المبتدأ والخبر (۱) ، لابن خلدون ( ت ۸۰۸ هـ / ۲۰۶۱م) : يعتبر ابن خلدون عمدة المؤرخين المسلمين لما قدمه من إسهام في تاريخ المسلمين ، وأجمل إبداعه في مقدمته . والكتاب بالمقدمة يضم سبعة أجزاء ، يفيد الباحث من جميع جوانبه ، وخاصة أجزاؤه الرابع والسادس والسابع ، فهو يمدنا بمعلومات مفيدة عن الديانة اليهودية في بلاد المغرب ويورد أسماء القبائل التي دانت بها ، مثل قبيلة جراوة أهل جبل أوراس ، التي تزعمتها الكاهنة ، وينفرد ابن خلدون عن باقي مؤرخي المغرب بذكر عدد من القبائل دانت باليهودية والنصرانية مثل ، فندلاوة ، ومديونة ، وبهلوية ، وغياته ، وبنو فازاز ، كما يضيف إلى ذلك مجالسة الأحبار ، والاختلاف في نسب برغواطة ، وأخبار غمارة ، ودخول بني يفرن فاس وهزيتهم لمغراوة ، واستباحة اليهود وسبي حريهم . ولاشك أن ابن خلدون ثقة لاعتماده على كتب النسابة المغاربة مثل سابق المطماطي ، الذي فقدت كتاباته ، ناهيك عن أنه خصص الجزء السادس والسابع من كتابه عن قبائل البربر ، وانفرد بكثير من المعلومات عن هذه القبائل ودياناتها اعتماداً على مصادر لم تصلنا .

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب  $(\Upsilon)$ ، للونشريسى (ت ٩١٤ ه / ٨٠٥ م): كتاب فتاوى يمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للونشريسى (ت ٩١٤ ه / ١٥٠ م): كتاب فتاوى يمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلاد ، ولا يعيبه أنه متأخر لأنه نقل كثيراً من الفتاوى التى تنسب إلى فترة الدراسة، حيث يمدنا بمعلومات وفيرة عن الجوانب الاجتماعية لليهود في المغرب والأندلس من خلال فتاوى لفقهاء مسلمين ، ومن أهم ما تتعرض له هذه الفتاوى ، حكم معاملة اليهود ، وزيهم وملابسهم ، وذبائحهم ، وتوليتهم الوظائف في دواوين المسلمين وحق الجار ، والأحباس، ونظام التقاضى ، وما إلى ذلك من المسائل التي تتعلق بالحياة داخل المجتمع الإسلامى .

- وصف إفسريقية (٣)، لليون الإفريقى (١٠ هـ / ١٦ م): وهو كتاب متخصص فى جغرافية الشمال الإفريقى ، وفيه يعرض للديانات الإفريقية من خلال عرضه للجغرافيا البشرية فى البلاد ، ويحدد مواضع اليهود وسكناهم ، وعملهم وخاصة فى الصياغة والحدادة ، كما

<sup>(</sup>١) سبعة أجزاء بالمقدمة ، طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٢) اثنا عشر جزء ، دار المغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٣) ترجمة عن الإيطالية إلى الفرنسية آ. ايبولا ، ومن الفرنسية للعربية عبد الرحمن حميدة ، ط السعودية ١٩٧٩م .

يشير إلى الجزية التى كانوا بدفعونها ، ويحدثنا عن منطقة تادلا الى ظل اليهود فيها حتى وقت متأخر من العصور الوسطى يعملون فى المهن المختلفة والتجارة ، ويصف منطقة تلمسان وحيويتها بالنسبة للتجارة وحوانيتها وفنادقها وما فيها من يهود ويصف غناهم ، كما يعرج على تازة ويصف فيها صناعة الخمور .

#### ثالثًا: المصادر اليهودية: والترتيب حسب الأهمية للبحث:

- عقود الزواج (۱)، لليلى أبو المجد: والكتاب ترجمة للباب الثانى من القسم الخاص بالنساء فى المشنا (۲) الذى يضم ۱۰۱ تشريع ، علقت عليه الكاتبة بالإضافة إلى الترجمة ، وهو كتاب هام للباحث فى التاريخ اليهودى العام ، لأنه يتعلق بموضوع عقود الزواج (كاتوباه) والطلاق (كت).

Cowley: Bodleina Geniza Fragment<sup>(3)</sup>:

قطعة من رسالة أرسلت إلى المجتمع اليهودى فى مدينة فاس القديمة من أحد الأحبار الذى يعود بجذوره إلى المدينة ، والرسالة مكتوبة باللغة العبرية ، والمحتمل أن ترجع إلى أواثل القرن الـ ٥ هـ / ١١م ، وسوف نلحق الأصل العبرى والترجمة بالبحث .

Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (4):

نصوص ودراسات في التاريخ والأدب اليهودي : هذا الكتاب من أهم المصادر اليهودية لما يحويه من نصوص ووثائق جاءت بلغتها الأصلية سواء كانت آرامية أو عبرية أو عربية بلغة

<sup>(</sup>١) نشر القاهرة ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>۲) المشنا والجمارا هما أجزاء التلمود ، الذي يعد مصدرا أساسيًا من مصادر التشريع اليهودي ويعرف بالشريعة المشنوية ، وموضوع الدراسة في التلمود هي بالشريعة المكتوبة ، وموضوع الدراسة في التلمود هي المشنا بأجزائها الستة ، وهو كتاب تشريعي ضخم يضم جميع الأحكام والتشريعات التي استنها حكماء البهود في خلال قرنين من الزمان . ويسمى كل جزء من أجزاء المشنا الستة بد (سدر ) أي قسم وكل قسم إلى ( مسختوت ) أي أبواب ، وكل باب إلى ( براقيم ) أي فصول ، ويضم كل فصل عدة (مشنايوت) أي تشريعات ، ويتكون التلمود ومن المشنا وهي المتن يعقبه الجمارا وهي الشرح ، وكتبت المشنا بالعبرية أما الجمارا فكتبت باللغة بالآرامية ، انظر مقدمة الكتاب ، ص ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة منشورة في دورية (J.Q.R.) بدون تعليق .

<sup>. 2</sup> Vol. New York, 1972(£)

عبرية ، وتمدنا هذه الوثائق بعدد من الرسائل أو أجزاء منها من وإلى المجتمع اليهودى فى الشمال الإفريقى ، وهى تحمل الطابع الدينى ، وكذلك وثائق عن العلاقات التجارية بين مصر وصقلية والشمال الإفريقى ، ومراسيم تعين الأحبار ، وسوف نلحق البحث بعدد من هذه الوثائق .

Mann, The Jews in Egypt and Palestine Under The Fatimid Caliphs (1):

اليهود في مصر وفلسطين تحت حكم الخلافة الفاطمية: هذا الكتاب غنى أيضًا بالوثائق التي يعتمد عليها كاتبه ، ويفيد البحث في كثير من مراحله . فيبين على سبيل المثال وظيفة الناجد أو رئيس اليهود في مجتمعات الشتات ، وكذلك وظيفة رئيس المحكمة ( أب بيت الدين ) ويتطرق إلى أحد الرباه الذي تولى مسئولية أكاديمية القدس ، ويعود بأصله إلى بلاد المغرب ، ويورد أشعار أحد الشعراء اليهود المغاربة من مدينة لبدة بإفريقية ، كما يعلق الكاتب على الألقاب الدينية اليهودية .

Mann, The Responsa of The Babylonian Geonim as A Source of Jewish History (2):

الفتاوى الصادرة من جاؤؤنية العراق كمصدر من مصادر التاريخ اليهودى: وفي هذا المصدر أمدنا الكاتب بعدد من الفتاوى والإجابات التي أرسلها الجاؤؤن شيررا (ت٠٠٠م) Sherira وابنه الجاؤون حاى (ت٢٠٣٨م) Hay إلى يهود المغرب التي تحمل تشريعات في كثير من النواحى ، مثل الميراث والطهارة ، ومن هذه الرسائل نتعرف على الإعانات التي ترسلها المجتمعات اليهودية في بلاد المغرب إلى المدارس في العراق والقدس ، وكذلك نقف على العلاقات بين يهود المغرب وإخوانهم في الشرق ، من خلال خطاب بين تاهرت والقدس ، وآخر بين صقلية والقيروان .

Hirschfeld, The Arabic Portion of Cairo Genizah at Cambridge. (3):

القسم العربى من جنيزة القاهرة في كمبردج: وفيه ينشر الكاتب وثيقة تتصل عميراث يخص عائلة يهودية من مدينة قابس، وتتضح فيها التركة والميراث.

<sup>, 2</sup> Vol. New York, 1970(1)

<sup>. (</sup>J.Q.R.) 9, 1918-19, 11, 1920-21 (Y)

<sup>. (</sup>J.Q.R.) 16, 1904 (Y)

#### رابعًا: المراجع العربية: مرتبة حسب الحروف الأبجدية:

- أحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في التاريخ (١)، يتناول التاريخ العام لليهود منذ القدم ، وقد أفاد البحث التعرف على مشكلة التهويد بشكل عام ، والختان ، كما أورد تفسيراً لبعض المصطلحات العبرية .
- ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق<sup>(٢)</sup> ، عدنا البحث بمعلومات عن تأصيل لفرقة القرائين ، وجذورها وانتشارها بين اليهود .
- بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس<sup>(٣)</sup>، أهم ما يفيد البحث فيه، استعراض المؤلف لتجمعات اليهود في مدينة فاس من خلال ما أورده المؤرخون القدماء، وتفحص مهنتهم.
- ثروت أنيس الأسيوطى (٤): نظام الأسرة ، يفيدنا في التعرف على مبدأ تعدد الزوجات في الشريعة اليهودية والمهر وعادة الدوطة ( هدية أهل العروس للعريس ) وزواج اليبوم ، وكذلك تحديد النسل ، وينقد الكاتب فكرة النقاء العرقي لليهود ، ويشير إلى عملية الختان التي قثل أنها ( حلف الدم ) بين يهوه ( الله ) وبني إسرائيل .
- جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجيا (٥)، وفيد يشير الكاتب إلى أصولهم القديمة، ويرى أن التهويد قد تم بعملية تحول وليس بالتبشير، ويرى أيضًا أن هناك عددًا من القبائل البربرية تحولت لليهودية قبل دخول الإسلام، وينفى كذلك مسألة النقاء العرقى لليهود، حيث يرى أن أصولهم مختلطة إلى حد أن السكان اليهود في مدينة ما أصبحوا يشبهون السكان المحليين في كثير من الخصائص، ويرى أنه ليس بالعالم مجتمع يهودى زراعى واحد يستحق الذكر.
- الطيب محمد حمادى : اليهود ودورهم فى دعم الاستيطان البطلمى والرومانى فى إقليم برقة ( قورنائية ) (١٦) ، حيث عرض للوجود اليهودى فى إقليم برقة من خلال آثار يهودية ترجع

<sup>(</sup>١) العراق ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٢) العراق ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٣) مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ١٩٥٦م ، قام بالترجمة السيد عبد العزيز سالم ، محمد صلاح الدين .

<sup>(</sup>٤) القاهرة ، بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٥) دار الهلال ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٦) نشر جامعة قاريونس ، بنغازي ، ليبيا ١٩٩٤م .

إلى ما قبل الميلاد ، ويرى أن هناك شبه إجماع على أن مجىء اليهود إلى قورنائية كان مع بداية دخول الإقليم تحت السيطرة البطلمية ٣٢٢ ق.م.، وعدنا بأسباب حركة الشغب اليهودية التى قامت فى برقة سنة ١١٥٥م .

- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس<sup>(١)</sup> ، وفيه يرى الكاتب أن الهدف من تعلم اللغة العربية من جانب اليهود هو التقرب من الحكام ، ويعرض بعض من أشتهر من اليهود في مجال اللغة العربية وترجع أصوله إلى المغرب .

- مصطفى كمال عبد العليم: اليهود فى مصر فى عصر البطالمة والرومان (٢)، وقد تناول فيه المهام التى توكل إلى رئيس اليهود، كما تحدث عن هروب اليهود إلى برقة بعد هدم المعبد الثانى ٧٠م، وكذلك عن ثورتهم التى بدأت من برقة وامتدت إلى الإسكندرية سنة ١٥٥م، وأسباب اختيار برقة لاندلاع الانتفاضة منها، وعن طبقات المجتمع اليهودى فى الإسكندرية، كما وصفها الفيلسوف اليهودى فيلون، ويشير إلى اهتمام اليهود باللغة الإغريقية للانسجام مع المجتمع، وكذلك يشير إلى الختان وقرار هادريان بإبطاله.

- هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى (٣) ، وهذا الكتاب يفيد البحث بشكل عام ، فهو يشير إلى التجارة في الممالك الإسلامية من مصر حتى أسبانيا ، وإلى التجار اليهود ، وتحدث عن الحي اليهودي في القسطنطينية ، وعرض صناعة الحرير وتجارته وسر هذه المناعة

- هوبكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى (٤) ، حيث يرى الكاتب أن اضطهاد اليهود في بلاد المغرب كان حدثًا عابرًا دائمًا ، وأنهم كانوا طبقة من الدرجة الثانية ، ويشير إلى وجود يهود معاصرين للأغالبة والأدارسة .

- ول ديورانت : قصة الحضارة ، وهو يفيد البحث من خلال ذكره لعادة الختان عند اليهود ويوم السبت وتقديسه عندهم ، والقضاء ، والزواج ، وله رأى مثير في موضوع الزنا ، حيث

<sup>(</sup>١) القاهرة ١٩٧٠م.

<sup>(</sup>٢) الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٨ م .

<sup>(</sup>٣) ترجمة : أحمد محمد رضا ، القاهرة ١٩٨٥م ، ( الجزء الأول ) .

<sup>(</sup>٤) نشر تونس ۱۹۸۰م.

<sup>(</sup>٥) المجلد الأول ، الجزء الثاني ، ترجمة زكى نجيب محمود ، القاهرة ١٩٧٣م .

يفسره تفسيراً مادياً ، فهو يراه اعتداء على الملكية الخاصة ليس أكثر من ذلك بعيداً عن الأخلاق والدين .

- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية (١) ، ونتعرف فيه على استعمال اليهود البحور في الشعر العبرى .

#### خامسًا : المراجع العبرية :

- إبراهام شتال: تاريخ يهود المغرب (٢)، يفيد البحث في مجال الحياة العلمية، فهو يشير إلى العلماء والأحبار من يهود الشمال الإفريقي مثل يهودا بن قريش، ودوناش بن لبرات، واستحق الفاسي، وكذلك إلى مدرسة القيروان التلمودية، كما يلقى الضوء على مدينة فاس ويترجم للرابي سلمون بن يهودا الذي عين رئيسًا لمدرسة القدس واستمر في منصبه ٢٥ عامًا.

- أفيفا مولر: حياة اليهود في مراكش (٣) ، يشير إلى التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين ، وإلى مهن اليهود ، وإلى تعاليم الأطفال المهن ، وخاصة مهنة الصياغة ، كما يشير إلى مراسم الولادة عند اليهود في المغرب .

سادسًا: المراجع الأجنبية: ومرتبة حسب الحروف الأبجدية:

Abbou, Musimans Andolous et Judeo-Espangols (4):

المسلمون الأنداسيون واليهود الأسبان: يورد الكاتب مقالة في نهاية كتابه عن اليهود في المغرب، ويخص بالذكر فاس ونشاطها العلمي والتبادل الثقافي بين يهود أسبانيا والمغرب، ويطرح جدلاً حول طارق بن زياد والكاهنة بخصوص ديانتهما، كما يتطرق إلى عدد من علماء اليهود في المغرب.

Baron and Kahan, Economic History of Jews (5):

التاريخ الاقتصادى لليهود: هذا الكتاب يبحث النشاط الاقتصادى لليهود، وخاصة تجارة الرقيق، والتحول الاقتصادى لليهود إلى العمل بالتجارة والمهن والحرف الهامة ذات العائد المجزى.

<sup>(</sup>١) القاهرة ١٩٢٩م.

<sup>(</sup>٢) القدس ١٩٧٤م .

<sup>(</sup>٣) القدس ١٩٨٣م.

<sup>.</sup> Casablanca, 1953(£)

<sup>.</sup> New York, 1975 (a)

Chouraqui, Between East and Wast, A History of The Jews of North Africa (1):

بين الشرق والغرب ، تاريخ اليهود في الشمال الإفريقي : وهو من الكتب التي تناولت تاريخ اليهود في الشمال الإفريقي بشكل مباشر ، وهو مسح عام لليهود ومجتمعاتهم ، وهو كتاب دعائي يجمع فيد الكاتب كل ما يضيف إلى القيمة الاجتماعية والعلمية للمجتمع اليهودي في الشمال الإفريقي .

Goitein, Jews and Arabs (2):

اليهود والعرب: وقد تطرق الكاتب فيه إلى نقطة هامة ، وهى ندرة عمل اليهود على السفن ، كما أورد تقرير العالم اليونانى اثناسيوس عن رحلته البحرية عام £ . ٤ م من الإسكندرية إلى أحد الموانى الصغيرة على شاطىء الشمال الإفريقى بواسطة قارب يمتلكه أحد اليهود ، ويعمل عليه قبطان يهودى ، وطاقم يهودى أيضًا ، ويصل إلى نتيجة مؤداها : أن هناك العديد من الأدلة في الجنيزا على أن غالبية التجار اليهود المشتغلين بتجارة الشرق البعيد أتوا من الغرب الاسلامي .

Goitein, Mediterranean Society, Jewish Communities of The Arab World as Partrayed in The Documents of The Cairo Geniza 969 - 1250<sup>(3)</sup>:

مجتمع البحر المتوسط والمجتمعات اليهودية في البلدان العربية وفقًا لوثاثق جنيزة القاهرة: يكشف الجزء الأول عن مهن الأفراد اليهود ، والتجارة والمال ، والسفر البرى والبحرى في منطقة حوض البحر المتوسط وفقًا لأوراق الجنيزا ، ويحمل عنوان « الأساس الاقتصادى » ، وعدنا بمعلومات وفيرة عن التجارة والحرفيين ، وأنواع التجارات ، والوكالات التجارية ، والمشاركات العائلية ، وتحويل الديون ، والحسابات الجارية ، والطرق التجارية ، والعملة ، والصرافة ، والسفتجة ، والبريد وما إلى ذلك .

<sup>.</sup> New York, 1973 (1)

<sup>.</sup> New York, 1955 (Y)

University of California Press, Vol. 1, 1967, Vol.2, 1971, Vol. 3, 1978, Vol. 4,(7) .1983

أما الجزء الثانى الذى يحمل عنوان " المجتمع " فيمدنا بالكثير عن المجتمع المحلى وقيادته والخدمات الاجتماعية ، والتعليم الدينى والمدنى ، والحكم الذاتى ، وأهم ما يفيد البحث فى هذا المجال ، حديثه عن الحى اليهودى ، ووظيفة الناجد ، والمقدم ، والتدريب المهنى للصبية ، وأماكن التعليم ، واحتراف المهن ، والطبقات داخل المجتمع اليهودى .

أما الجزء الثالث الذي يحمل عنوان ( العائلة ) فيفيد البحث في كثير من جوانبه وخاصة الأسرة وعلاقاتها داخل المجتمع اليهودي ، وكذلك العلاقات بين أفراد الأسرة ، واحتفالاتها في الزواج ، وفي المناسبات الاجتماعية الأخرى ، وكذلك الهدايا الزوجية ، ثم المنازعات الزوجية والطلاق ، وتربية الأطفال ، وعلاقة الأبناء بأسرهم ، كما يتطرق إلى الميراث والهبة والوصايا على القصر .

الجزء الرابع بعنوان « الحياة اليومية » يمدنا بتفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية داخل المجتمع اليهودى من حيث المبلس والمأكل وأثاث المنزل. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى اعتماده على وثائق الجنيزا القاهرية.

Grayzal, A History of The Jews (1):

تاريخ اليهود: تناول الاستيطان اليهودى في برقة أيام البطالمة، ثم يرى أنه بعد استيلاء الواندال على الشمال الإفريقي اتسم عهدهم بالهدوء والتسامح، وعندما استعاد بلزاريوس البلاد للحظيرة الرومانية، هرب اليهود إلى الصحراء والجبال في الجنوب، وقد أتاح ذلك للباحث التعرف على وصول الديانة اليهودية في أماكن صعبة بعيداً عن الساحل، وتطرق الكاتب إلى الاضطرابات القوطية لليهود في الأندلس قبل قدوم المسلمين، عما دعاهم إلى الهجرة إلى بلاد المغرب، وأفاد البحث في التعرف على مهام بعض الوظائف الدينية اليهودية مثل الحزان أو المرتل، كما أشار إلى لائحة جرشوم التي قضت بتحريم تعدد الزوجات إلا بشروط، وطرح سؤالاً عما إذا كان اليهود قد ساعدوا المسلمين في فتح الأندلس، ويرى أنه وحتى إذا كانوا قد فعلوا ذلك فمن الذي يلومهم ؟ .

<sup>.</sup> Philadelphia, 1960 (V)

#### Hirschberg, A History of The Jews in North Africa (1):

تاريخ اليهود في الشمال الإفريقي : وقد تناول الكتاب في الجزء الأول منه ، تاريخ اليهود من القديم حتى أواخر العصور الوسطى ، والكتاب مترجم عن العبرية ، وللحقيقة فإن هذا الكتاب يتسم ببعض الموضوعية في تحليله وعرضه للأحداث التاريخية ، ويعتمد على وثائق دينية يهودية ، واستطاع الباحث الرجوع إلى البعض منها ، ويعرض الكاتب موضوعه بشكل أكاديمي بخلاف شوراكي Chouraqui الذي لم يلحق كتاباته بهوامش عن مصادره التي استقى منها بياناته . والكتاب يناقش القضايا المهمة بشيء من التفصيل ، كإشكالية التهويد في الشمال الإفريقي ، وكذلك موضوع الكاهنة ويهوديتها ، حيث استعرض الكاتب معظم آراء من سبقوه في هذا الموضوع ، وخرج بنتيجة مؤداها وثنية الكاهنة معتمداً على مصادر عربية في هذا الشأن ، كما تطرق إلى قضايا مهمة في جميع المجالات ، حيث يفرد فصولاً للحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والروحية كما أفاد البحث كثيراً في جميع جوانبه .

Malka, Essai, D'ethnographie Traditiannalle des Mellahs (2):

مقال في التقاليد السكانية في حي الملاح بالمغرب: عدنا هذا الكتاب ببعض التقاليد والاعتقادات العرقية ، والطقوس والممارسات القدعة لليهود المغاربة في مسائل الزواج ، والطلاق ، وتعدد الزوجات ، وتجريس الزانية ، وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية .

#### Slousch, Judeo- Hellenes et Judeo- Berber (3):

اليهود الهيلينيون واليهود البربر: مؤلف هذا الكتاب مهتم بالدراسات التاريخية الخاصة بيهود الشمال الإفريقى، ولكنه يحمل النصوص أكثر ما تحتمل، وخاصة نصوص ابن خلدون، فقد أخذ عنه تهود البعض من القبائل البربرية على أنه الكل، ودلل على ذلك بقبيلة الكاهنة، وأورد باقى القبائل الأخرى مثل مديونة وفندلاوة وغياته، كقبائل يهودية بكاملها. وتكلم عن الانعزال اليهودي، وانتزاء اليهود بالجبال في بعض فترات الاضطهاد.

<sup>. 2</sup> Vol. Leiden, 1074 (1)

ويرى الباحث أن هذا الكتاب هو أفضل ما كتب حتى الآن عن يهود الشمال الإفريقي وغم ما فيه من بعض التجاوزات ، وخاصة من كاتب يهودي .

<sup>.</sup> Rabat, 1946 (Y)

<sup>(</sup>٣) الكتاب رسالة دكتوراة أعدها الكاتب في باريس: Paris 1909.

Travels in North Africa (1):

رحلات فى الشمال الإفريقى : هذا الكتاب عبارة عن مجموعة رحلات قائم بها الكاتب للشمال الإفريقى فى بداية هذا القرن ، دون فيها مشاهداته ورجع القهقرى بالأحداث ، حيث تحدث عن الكاهنة ، وعن القيروان ومدرستها اليهودية وعلمائها الأقدمين ، وعرض ليعض التأثيرات اليهودية على عادات وتقاليد البرير فى جبال الأوراس ، وعرض للقرائين فى وارجلان ، وحدثنا عن مدرسة سجلماسة وعلاقاتها بالمدارس فى العراق ، ويتطرق لأعمال الحرفيين من اليهود ، ويمدنا بمعلومات عن عادات الدفن عند اليهود فى الشمال الإفريقى .

Udovitch, The LAst Arab Jews, The Cmmunities of Jerba, Tunisia (2):

آخر اليهود العرب ، المجتمعات اليهودية في جربة التونسية : يحرى الكتاب تفاصيل عن يهود جزيرة جربا التونسية ، ويحاول الكاتب التأريخ للاستيطان اليهودي للجزيرة ، ورأى أن النصف الأول من القرن ١١م شهد دوراً يهودياً في الثورة التجارية في عالم البحر المتوسط ، ليس فقط مع إخوانهم في الدين في تونس ومصر فقط ، ولكن أيضًا اتصالاتهم بالتجار الإيطاليين من أمالفي وجنوه والبندقية ، كما حاول الكاتب استنتاج بعض من التأثيرات البيئية على يهود الجزيرة .

#### سابعًا: الدوريات والمقالات الأجنبية والعربية:

Bensasson, Inter-Communal Relation in Geonic Pariod (3):

العلاقات المتبادلة بين المجتمعات اليهودية في الفترة الجاؤؤنية: في هذا المقال يسرد الباحث العلاقات بين اليهود والمدارس في العراق وفلسطين ، وللأنشطة العلمية لليهود في المعرب ، مثل تأسيس المدارس والمكتبات ، واستنتج أسباب التسابق بين المدارس في العراق والقدس على اجتذاب أكبر قدر من يهود المغرب إليها طمعًا في التبرعات .

Goulven, Notes Sur Les Origined Anciennes des Israrlits du Moroc (4):

ملاحظات على الأصول القديمة لليهود في المغرب: اجتهد الكاتب في تصنيف يهود المغرب الأقصى حسب مواطن هجرتهم في الفترة ما بين القرن الأول حتى الخامس عشر الميلادي،

<sup>.</sup> Philadelphia, 1927 (1)

<sup>.</sup> New York, 1984(Y)

<sup>.</sup> In Daniel Frank ed., The Jews of Medieval Islam, Leiden 1995 (Y)

<sup>.</sup> Hesperis, 1, 1921 (£)

وذكر أسباب هجرتهم ، مرجعًا ذلك إلى الأحداث التي وقعت لليهود في القدس وأسبانيا ، كما أورد أماكن استقرار هذه الجماعات اليهودية في المغرب الأقصى .

Hirschberg, The Problem of The Judaized Berbers (1):

مشكلة تهويد البربر: يرى الكاتب في هذا المقال أن اليهودية انتشرت بين البربر خلال القرون الأولى من الحقبة المسيحية ، ويرى كذلك أن انتشار اليهودية لم يكن عن طريق التبشير بخلاف المسيحية والإسلام ، وإنا عن طريق الاحتكاك المباشر والتأثير والتأثر .

المدلاوی: صورة المغرب فی المکتوبات العبرانیة والیهودیة  $(^{7})$ , أمدنا المقال بالصورة الأسطوریة التی کونها خیال الیهود المغاربة عن أرض المغرب التی تضارع أرض إسرائیل مرتین، معتمدین علی تحریف نص توراتی ( الملوك  $(^{7})$ ,  $(^{7})$ ) ، وكذلك محاولاتهم استنباط الأصول التاریخیة للأعلام البشریة والمكانیة بالمغرب من ألفاظ الوثائق التوارتیة والتلمودیة ، وقد نقل الكاتب ذلك عن مؤلف یهودی أسبانی یدعی إبراهام لاریدو ، أما ما ینفرد به فهو حقیقة تاریخیة یثبتها بالأدلة المادیة من خلال نقوش یهودیة مثل الشمعدان السباعی وخاتم سلیمان ، وعن الوجود الیهودی فی الحقبة الإغریقیة .

Smach, Une Chronique Juive de Fes. (3):

مدونة يهودية من فاس: أمدنا بتفاصيل عن علماء مدينة فاس، وعن رسالة العالم اليهودى ابن قريش إلى المجتمع اليهودى في مدينة فاس عن استعمال اللغة الآرامية في قراءة التوراة ( الترجوم ) وضرورة عدم التخلي عنه .

Slousch, L'Ethnographie Juive de L'Afrique de Nord (4):

الأصول العرقية لليهود في إفريقيا الشمالية: رصد الكاتب أصل أجناس الشعوب التي سطيرت على ساحل البحر المتوسط، ثم تطرق إلى الهجرات اليهودية للشمال الإفريقي، وإلى التقسيمات العرقية، كما حاول الكاتب العودة ببعض العادات والتقاليد إلى أصول فلسطينية، أو إلى أصول توراتية.

<sup>.</sup> The Journal of African History, 4, 1963 (1)

<sup>(</sup>٢) مجلة شئون مغربية ، العدد رقم ١٥ لسنة ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>Hesperis) XIX, 1934 .(٣)

Bulletin de la Socirte Geographie, 1, Cairo 1921(£)

Stillman, N.A., The Eleventh Century Merchant House of Ibn Awkal (A Geniza Study). (1):

الوكالة التجارية في القرن الحادي عشر الميلادي ، " وكالة ابن عوكل كنموذج "م: استعرض الكاتب مراسلات تغطى ٤٠ عامًا تحت بين ابن عوكل وكيل التجار المغاربة بمصر وعملائه ، وكذلك مع جاؤونية العراق والقدس . ويتضع من هذه الوثائق عملاؤه في القيروان ، والبضائع المتداولة بأنواعها .

Stillman, Y.K. Castume as Cultural Statment: The Estheites, Economic and Politics. (2):

الزى كتعبير ثقافى: فنى ، اقتصادى ، سياسى: يرى الكاتب من خلال هذا المقال أنه حدث تأثر فى صناعة الملابس اليهودية وتطريزها بالعادات الإسلامية ، مثل استعمال زخارف للوقاية من الحسد وما إلى ذلك .

- ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب والجاهلية (٣): تناول ولفنسون طبيعة عمل الأحبار، وصلاة اليهود، وامتزاج العرب واليهود، وامتزاج العارف (٤):

اعتمدت الدراسة على دوائر المعارف اليهودية في التعريف بكثير من المفردات اليهودية الواردة في متن الدراسة . وكذلك دائرة المعارف الإسلامية (٥) ، ودوائر المعارف البريطانية (٦) .

<sup>. (</sup>Jesho) 16, April 1973 (\)

In Daniel Frank ed., The Jews of Medieval Islam, Leiden, 1995. (Y)

Bulletin de la Societe d'Etudes Historiques Juives D'Egypte, 1, 1929 .(\*)

Jewish Encyclopedia and Judaic Encyclopedia . (£)

<sup>(</sup>٥) صدرت طبعة حديثة مترجمة لدائرة المعارف الإسلامية عن مركز الشارقة للإبداع الفكرى ، طبعة أولى ، ١٩٩٨م .

<sup>.</sup> The New Encyclopedia Britannic, 1993 (7)

#### تاسعًا : الرسائل الجامعية :

Mohmed Arahou , Juifs et Communautes Judaiques Face aux Pouvoris Musulmans au Magheeb Al-Aksa "X III, XVII, Siecle " $.^{(1)}$ :

اليهود والمجتمعات اليهودية في مواجهة السلطات الإسلامية في المغرب الأقصى ، القرن ١٣ - ١٧م : والرسالة وإن كانت متأخرة عن فترة البحث إلا أن الكاتب يورد في بدايتها معلومات تفيدنا في مشكلة الاستقرار اليهودي في المغرب الأقصى ، وكذلك مشكلة التهويد، وكذلك الهجرات اليهودية من أسبانيا في القرن السابع الميلادي .

Mohmed Laghraib, Role Politique des au Maghreb A travers Les Sources Arabes du VII, au XIII, Siecle (2):

الدور السياسى لليهود فى المغرب وفقًا للمصادر العربية ق ٧ - ١٣م : فى بداية الرسالة عرض الكاتب للهجرة اليهودية من أسبانيا للمغرب ، فارين من الاضطهاد القوطى ، ثم أكد على يهودية القبائل التى ذكرها ابن خلدون ضمن القبائل التى قال : إن بعضًا منها تنصر وتهود ، وملاحظته الجديرة بالتسجيل هى أن الشتات كان أهم الأسباب التى أدت إلى نجاح تجارة الحرير اليهودى ، حيث كونوا سلسلة من التجمعات التى قركزت على طريق التجارة ، والملاحظة الأخرى هى أن عمل اليهود فى الأعمال الحقيرة كان نوعًا من العقاب السياسى ضدهم ، كما رأى أن الذمى تعنى اليهودي ، ويرى أن انصراف اليهود عن مهنة الزراعة كان لشقتها ، كما لجأ لمحاولة غير موثقة لإثبات الأصل اليهودي لبرغواطة .

- نجوى سليم هدايت: اليهود فى قرطبة عصر الخلافة الأموية (٣): وهى أفسادت فى التعرف على العلاقات بين يهود قرطبة والشمال الإفريقى ، كما أشارت إلى أهم العلماء ذات الأصول المغربية الذين برعوا فى الأندلس وخاصة فى قرطبة .

<sup>.</sup> Universite De Toulouse-Le Mirail, 1993(1)

<sup>.</sup> Universite Paris, VIII, 1994 - 1995(Y)

<sup>(</sup>٣) كلية الآداب ، جامعة القاهرة ١٩٩٥ م .

# الفصل الأول الاستقرار اليهودي في بلاد المغرب من الفتح الإسلام إلى قيام دولة المرابطين

مقدمة – الاستقرار في إفريقية ( المغرب الأدنى ) – الاستقرار في المغرب الأوسط – الاستقرار في المغرب الأقصى .

#### مقلمة:

معلوم أن الجغرافيا مسرح أحداث التاريخ ، وموجهة لكثير من هذه الأحداث ، ومعلوم أيضًا أن اليهود في الغالب الأعم لم يكن لهم وطن يرتبطون به ؛ وإنما نزحوا إلى أوطان متعددة ومنها الشمال الإفريقي اليهودية وظلوا في مضاربهم . أما النازحون فتخيروا المدن والأماكن التي جذبتهم بأنشطتها الاقتصادية أو بما تنحد من أمان مثل وعورة المنطقة أو بعدها عن نفوذ السلطة الحاكمة ، إذ خشى اليهود منها اضطهادا ، أو قريبًا من مركز السلطة ؛ إذا شعروا معها بالأمان . وتنوعت المناطق التي اختارها اليهود لسكناهم حسب تنوع أنشطتها الاقتصادية ، والتي تناسب طبيعة المهن التي عرفها اليهود ، أو حسب حياتهم الاجتماعية وإمكانياتهم المادية ، ومن ثم انتشر اليهود في بلاد المغرب بأقسامه الثلاثة ، إفريقية ، والمغرب الأوسط ، والمغرب الأقصى ، وسكنوا المدن الكبيرة ، والقرى الصغيرة ، والجبال وعرة المسالك ، ومناطق التخوم البعيدة عن هيمنة السلطة الحاكمة .

ودراسة اليهود فى بلاد المغرب وتبيان دورهم ومشاركتهم فى تاريخه سلبًا وإيجابًا ؛ تحتم رصد تواجدهم فى بلاد المغرب بأقسامه الثلاثة ، استناداً إلى المظان الأصلية واستنارة بكتابات المحدثين ، مع الاعتماد على كل المعطيات التى تؤكد على التواجد اليهودى فى منطقة ما فى ظل ندرة المادة المتاحة ، لذا اختص هذا الفصل برصد ديمغرافى لليهود دون إغفال سبب اختيارهم لمنطقة ما دون غيرها ، وتفضيلهم مدينة عن سواها ، وذلك برصد أهمية المنطقة أو العوامل التي جذبتهم إلى مدينة بعينها . دون استباق الأحداث ، وبسبب شهرة اليهود بالعمل فى التجارة الدولية بن الشرق بالعمل فى التجارة الدولية بن الشرق

والغرب والشمال والجنوب ، علاوة على طرق التجارة الداخلية . ولضرورة اتباع نهج محدد فى رصد التواجد اليهودى ببلاد المغرب ، تعقبت الدراسة هذا التواجد فى كل قسم من أقسام بلاد المغرب الثلاثة من المشرق إلى المغرب ، ومن الشمال إلى الجنوب مع التعريف بالمدن غافلة الذكر ، ورصد مميزات المدن التى جذبت اليهود النازحين إليها ، ومضارب القبائل التى دان بعضًا منها باليهودية .

معلوم أن أهل الذمة هم أهم الكتاب (١) من اليهود والنصارى ، وأشار الجغرافيون المسلمون إلى أهل الذمة ؛ الذين استقروا في بلاد الشمال الإفريقي حينما رصدوا ضريبة الرأس التي فرضت عليهم (٢) . ومعلوم أيضًا أن الروم كانوا على المسيحية (٣) ، واستقر معظمهم على الساحل ، ولم يتجاوزوه إلى الداخل (٤) ، ولم يكثر اختلاطهم بأهل البلاد بوصفهم الطبقة الحاكمة التي احتلت البلاد ؛ فاختارت المناطق الأفضل مناخًا ، والأغنى اقتصاداً ، وبعدوا عن الداخل الذي غلبت عليه الصحارى بمناخها القاسي وقلة مصادرها الاقتصادية ، وشظف عيشها . أما اليهود الذين استقروا في الشمال الإفريقي ؛ فلم يكونوا أصحاب سلطان ، ومن ثم خالطوا أهل البلاد ، وتوغلوا في معظم المناطق اختياراً ؛ طلبًا للكسب ، أو إرغامًا نتيجة أضطهاد الحكام . وعندما فتح العرب المسلمون الشمال الإفريقي أسلم بعض الروم ، وغادر غالبية من ظل على المسيحية منهم في بلاد الشمال الإفريقي لم يعد له ذكر في المصادر العربية إلا قليلاً (٥). أما أهل الذمة من اليهود فلم الإفريقي لم يعد له ذكر في المصادر العربية إلا قليلاً (٥). أما أهل الذمة من اليهود فلم يكونوا من أصحاب السلطان ، وربا نقموا على الروم سابق اضطهادهم ، فلم يدخلوا في

<sup>(</sup>۱) " أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل ، ويجرى المجوس مجراهم فى أخذ الجنية منهم ، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم " الماوردى ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، مكتبة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ١٤٣٣م ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عامر ، القاهرةج ١٩٦١م ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر ابن عبد الحكم ، فترح مصر والمغرب ، ص ٢٧١ ؛ مجهول الاستبصار في عجائب الأقطار ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، بغداد ١٩٨٦م ، ص ١١٣ .

مواجهة مع العرب الفاتحين (١)، وقبلوا حكم المسلمين ، فأظلهم الفاتحون بتسامح الإسلام، وفرضوا عليهم ما شرعه الإسلام من ضرائب ، وخاصة ضريبة الرأس التي عرفت في المصادر باسم الجسوالي (٢). لذلك يمكن القول أن الجوالي تعنى ضريبة الرأس التي فرضها المسلمون الفاتحون على يهود الشمال الإفريقي دون النصاري.

ذكرت المصادر أن هذه الضريبة فرضت على أهل الذمة الذين استقروا في مناطق تقع في عمق البلاد وصحاريها (٣)، وسبق القول أن النصارى من الروم أعرضوا عن سكنى هذه المناطق ، فبات بذلك معظم أهل الذمة فيها من اليهود ؛ يؤكد ذلك ما ذكره الرحالة ابن حوقل الناطق ، فبات بذلك معظم أهل الذمة فيها من اليهود ؛ يؤكد ذلك ما ذكره الرحالة ابن حوقل الذين اتخذوا مدينة قابس سكنًا لهم (٤)، ورصد الجغرافيون لمقدار الجبايات التي فرضت على اليهود في بلاد المغرب في فترة الدراسة يؤكد كثرة أعداد اليهود بين سكانه ، إذا ما قورن بالبلاد الأخرى التي فتحها العرب المسلمون ، وذلك ما حدا بالمقدسي أن يصف بلاد المغرب بأنه " إقليم طويل يوجد فيه أكثر ما يوجد في سائر الأقاليم ... كثير اليهود " (٥). واستقر اليهود في بلاد المغرب ، وتحديد سكناهم في مناطق الشمال الإقريقي ، يحتم رصد حدود هذه البلاد ، وأقسامها كما اتفق عليها الجغرافيون والمؤرخون المعاصرون ؛ فيحد البلاد

<sup>(1)</sup> Julien, History of North Africa, London, 1970, p. 43.

<sup>(</sup>۲) اختص الجغرافيون المسلمون اليهود بالجوالي في بلاد المغرب ، دون الجزية التي فرضت على أهل على النمة من اليهود والنصارى معًا ، وربما يرجع ذلك للتفرقة بين ما فرض على النصارى وما فرض على اليهود ، وربما وتعنى كلمة جوالى جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطانهم ، وتسمى في بعض الأوطان مال الجماجم ، وربما ارتبط المعنى الأول لدى الجغرافيون المسلمون بتشتت اليهود ، وجلاؤهم عن البلاد التي سكنوها ، عن الجوالى والجزية ، انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، بولاق ۱۸۸۲م ، ۱ ، ص ۱۲۰ ؛ الخوارزمي : مفاتيح العلوم ، القاهرة ۱۹۷۲م ، ص ۱۹۷۰ ؛ الخوارزمي : مناتبح العلوم ، القاهرة ۱۹۷۲م ، ص ۱۹۷۰ ؛ الخواددي : الأحكام السلطانية ، ص ۱۶۲ – ۱۶۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر بعده .

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ص ١٩٥ .

من الشمال البحر المتوسط ، وفي الجنرب قتد صاريه حتى زويلة (١) ، وبلاد السمودان(٢) ، ومن الغرب المحيط الأطلسى <sup>(٣)</sup>، ومن الشرق إقليم برقة <sup>(٤)</sup>.

قسم الجغرافيون بلاد الشمال الإفريقي إلى ثلاثة أقسام: إفريقية ( التي أطلق عليها بعض المحدثين المغرب الأدنى ) ، والمغرب الأوسط ، والمغرب الأقصى ، وقيل أن هذه الأقسام اتخذت تسميتها من قربها أو بعدها عن مصر (٥)، التي كانت نقطة انطلاق لفتح بلاد المغرب ومركز فتحه ، وتبع وإليها طوال فترة الفتح التي جاوزت سبعة عقود . وحدد الجغرافيون إفريقية ( المغرب الأدنى ) من برقة شرقًا إلى مليانة أو بجاية غربًا (٦)، ويليها غربًا المغرب الأوسط الذي يمتد حتى غرب مدينة وهران الواقعة على الساحل ، ويضم مدينة تلمسان التي تبعد مسيرة يوم عن مدينة وهران (٧)، ثم المغرب الأقصى الذي عتد حتى مدينة سبتة شمالاً ومدينة سجلماسة جنوبًا . ويعد المغرب الأقصى امتدادًا للمغرب الأوسط لعدم وجود حواجز طبيعية بينهما ، كما يربطهما مضيق تازا مفتاح المغرب الأقصى من جهة الشرق (٨). ونحاول رصد الجماعات اليهودية في كل إقليم منها على حدة .

#### أولاً : إفريقية :

سكن اليهود إقليم برقة منذ قبل الفتح الإسلامي (٩) ، والإقليم صقع كبير اشتمل على مدن وقرى عدة ، وأول هذه المدن مدينة انطابلس ، وتفسير اسمها الخمس مدن (١٠) ، وهي أول

<sup>(</sup>١) الاصطخري : المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ، القاهرة ١٩٦١م ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) البكرى ، المغرب في ذكر إفريقية والمفرب ، بغداد ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) السلاوى: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، تحقيق جعفر محمد الناصرى، الدار البيضاء، ۱۹۵٤م ، ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٤) البكرى ، المغرب ، ص ٢١ ؛ الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، القاهرة ١٩٦٣م ، ٣ ، ص ٢٤٢ ؛ وهذا هو التقسيم المقبول عمومًا ، انظر: دائرة المعارف الإسلامية ، " مادة المغرب " ، ص ٩٤٧٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن غالب الغرناطي ، قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ، نشر لطفي عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطيات العربية ، نوفمبر ١٩٥٥م ، ص ٣٠٧ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا ، تقويم البلدان ، باريس ١٨٣٠م ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الاصطخرى ، المسالك والممالك ، ص ٣٣ ؛ العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٣.

<sup>(</sup>٩) انظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>١٠) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ، ص ٣٣٨ ؛ وتعرف أيضًا ( بنتابوليس ) .

منبر ينزله القادم من مصر متجهًا إلى القيروان " (١)، وبها من التجارة وكثرة الغرباء فى كل وقت ما لا ينقطع طلابًا! لما فيه من التجارة ، وعابرين عليها مغربين ومشرقين "(٢). وللدينة وما حولها عامرة بالعرب (٣) وبأهل الذمة (٤). ويبين استقرار كثير من اليهود بهذه المدينة ما كتبه مؤرخو الفتوح (٥) ومن نقل عنهم من القدامى (٢)! والجزية فرضها الإسلام على أهل فتح صلحًا على جزية مقدارها ثلاثة عشر ألف دينارًا (٧)، والجزية فرضها الإسلام على أهل الذمة ، ويعنى ذلك أن أهل الذمة كثيرون في إقليم برقة ، وإذا علمنا بنزوح معظم النصارى من الروم عن الإقليم بعد أن فتحه العرب المسلمون فإن معظم هذه الجزية دفعها يهود الإقليم! يؤكد ذلك ما ذكره البلاذرى أن يهود هذا الإقليم عاشوا في ظل المكم العربي ، ودفعوا يؤكد ذلك ما ذكره البلاذرى أن يهود هذا الإقليم عاشوا في ظل المكم العربي ، ودفعوا الجزية (٨). ويوضح ابن عبد الحكم ذلك فيما أورده عن إغارة الروم على برقة بعد خروج حسان بن النعمان (٣٧ – ٨٦ هـ / ٢٩٢ – ٥٠٧م) من بلاد المغرب ، واحتلالهم المدنية لمدة أربعين يومًا ووقع سكان برقة بمن فيهم من أهل الذمة في يد الروم (٩)، ويذهب بعض المحدثين إلى أن يومًا ووقع سكان برقة بمن أيهل الذمة في يد الروم (٩)، ويذهب بعض المحدثين إلى أن المقصود بأهل الذمة هنا اليهود (١٠)، والغالب على الظن أنه أصاب في ذلك! لأن الروم من

<sup>(</sup>١) الإدريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، بيروت ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۵) ابن عبد الحكم ، المصدر نفسه ، ص ٢٢٩ ؛ البلاذرى ، فتوح البلدان ، بيروت ١٩٨٣م ، ص ٢٢١ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ٣ ، ص ١٩ ؛ ابن الآبار ، الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣م ، ١ ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٨) فتوح البلدان ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) " وأغارت الروم بعد حسان على إنطابلس ، فهرب ابن النصرانى ، وخلى أهل إنطابلس وأهل ذمتها في أيدى الروم فرأسوها أربعين ليلة ؛ حتى أسرعوا فيها الفساد " ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص

<sup>(10)</sup> Laghraib, Role Politique des Juifs au Maghreb, Du, VII, Au XIIIe; Doctorat University Paris VIII, 1994-95, p. 178.

النصارى (۱)، ومن ثم رحب نصارى برقة بالروم إخوانهم فى العقيدة ، وانحازوا إليهم عندما أغاروا على المدينة ، أما أهل الذمة من اليهود فهم الذين وقعوا فى أيدى الروم المغيرين ، ولعل ذلك بسبب موقف اليهود من الفتح العربى (۲). واستمر تواجد اليهود فى إقليم برقة إبان العصر العباسى ؛ إذ تبين المصادر أن الضرائب التى جمعت من الإقليم زمن هارون الرشيد ومن بينها الجوالى بلغت خمسة عشر عشر ألف دينار ( $^{(7)}$ )، ويبدو أن مبلغ الجوالى كان كبيراً حتى أنه لفت انتباه بعض جغرافى القرن  $^{(7)}$  هـ  $^{(1)}$ .

دانت المنطقة من برقة شمالاً حتى زويلة الواقعة على حدود بلاد السودان جنوباً لطاعة العرب المسلمين ، وأقر أهل الذمة الجزية (0) ، وانتشر اليهود بين قرى ومدن المنطقة ، واختاروا المناطق التى تناسب طموحاتهم الاقتصادية ؛ فاستقر بعضهم فى طلمثية الواقعة على الساحل أبناً (7) ، وفى مدينة الرمادة القريبة منها على الساحل أيضاً (7) ، والمدينتان لهما أهمية تجارية اكتسباها من وقوعهما على الطريق الساحلى بين الإسكندرية وبرقة (1) ، وهو الطريق التجارى الذى يربط بلاد المغرب بمصر وشرق العالم الإسلامى (1) ، وخطوط التجارة مناطق جذب اقتصادى وخاصة لليهود الذين برعوا في التجارة بخاصة (1) ، ولذات السبب استوطن اليهود مدينة زويلة المتاخمة لبلاد السودان ، لما اشتهرت به كمحطة توزيع الرقيق إلى إفريقية أفريقية أفريقية المتداد الطريق

<sup>(</sup>١) يقول ابن عبد الحكم " وضع الخراج على عجم إفريقية ( الروم ) وعلى من أقام معهم على النصرانية من البرير " ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٧١ .

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, Leiden, 1974, p. 97.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) إبن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٣٠ ؛ البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد المغربي ، كتاب الجغرافيا ، تحقيق اسماعيل العربي ، بيروت ١٩٧٠م ، ص ١٤٦ .

<sup>(7)</sup> Mann, The Jews In Egypt and in Palestine Under The Fatimed Caliphs, New York, 1970, 1, P. 87.

<sup>(</sup>٨) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٩) انظر ابن خردذابة ، المسالك والممالك ، ليدن ١٩٨٩م ، ص ٨٥ – ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) انظر الفصل الثالث.

<sup>(</sup>١١) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ١٥٩ – ١٦٠ .

التجارى بينها وبين ساحل البحر المتوسط ، ما ذكره المؤرخ الإباضى - المعاصر لفترة البحث - أبى زكريا (ت: ٤٧١ هـ/ ٢٠٨م) من علاقة اليهود ومجالستهم لشيوخ المذهب الإباضى من رعايا دولة بنى رستم (١)؛ الذين اشتهروا بالتجارة مع بلاد السودان (٢).

يعد إقليم طرابلس أهم مناطق إفريقية ، وتعتبر مدينة طرابلس عاصمة الإقليم الذي يشمل عدة مدن وقبرى غيرها ، ولأهمية الإقليم الاقتصادية جذب إليه اليهود ، واستقروا به منذ العصر الروماني (٣) ، وترك التواجد اليهودي في الإقليم منذ القدم أثره على أسماء بعض مدنه ، فنسب بعضها إلى اليهود مثل مدينة اليهودتين الراقعة على الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس (٤) ، التي غالبًا ما أخذت هذا الاسم لغلبة اليهود من التجار على سكانها ، حتى أن البكرى أوردها باسم مرسى اليهودية (٥)، وإن صمستت المصادر عن ديانة سكان هذه المدينة؛ فإن التسمية تنم عن غلبة اليهود على سكانها ، أما اختلاف اسمها عند الجغرافيين ، فيفسره أحد الرحالة المتأخرين حين ذكر أن المدينة تكونت من عدة قرى متقاربة (١). ولسم يتقصر التواجد اليهودي في إقليم طرابلس على هذه المدينة ، وإنا سكنوا مدنًا ساحلية أخرى منها مدينة سرت (٧) الواقعة على الطريق الساحلي بين مرسى اليهودية وطرابلس (٨)، وزادت أعدادهم في مدينة لبدة الساحلية القريبة من مدينة طرابلس ، يفصح عن ذلك تأسيس جالية يهودية بها إبان القرن ٤ هـ / ١٠ م ، وغلب على يهودها العمل بالتجارة ، وقاموا برحلات يهودية إلى شرق آسيا وتوثقت علاقاتهم التجارية مع الهند بصفة خاصة (٩). ولاجسدال أن عدينة طرابلس عاصمة الإقليم جذبت اليهود إليها واستقروا بها ؛ فهي من أهم موانيء مدينة طرابلس عاصمة الإقليم جذبت اليهود إليها واستقروا بها ؛ فهي من أهم موانيء أفريقية، وكثرت أسواقها ، وسكنها العديد من مختلف الأجناس (١٠).

<sup>(</sup>١) سير الأثمة وأخبارهم ، تحقيق إسماعيل العربي ، الجزائر ١٩٧٩م ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مُحمود إسماعيل ، ألخوارج في المغرب الإسلامي ، بيروت ٩٧٦ أم ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٤) ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص ٢٤ ؛ المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) المغرب، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦) العياشى ، ماء الموائد ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد وآخرين ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٩٦م ، ص ١٤٩٠

<sup>(7)</sup> Mann, Texts and Studies in Jewish History and Litrature, New York, 1972, 1, p. 465.

<sup>(9)</sup> Goitein, Mediterranean Society, University of California, Paress, 1983, 4, p. 37.

<sup>(</sup>١٠) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٦ ؛ ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧١ ، ٧٢ .

سكن اليهود مدن غير ساحلية أيضًا في إقليم طرابلس وإن شاركت المدن الساحلية في الأهمية الاقتصادية على صعيد التجارة بخاصة ، فقد استقر اليهود في جبل نفوسة (1) ، الذي يبعد عن طرابلس جنوبًا مسيرة ثلاثة أيام (1) ، وتكثف الوجود اليهود في أهم مدينتين في هذا الجبل هما شروس التي تتوسط الجبل ، وجادوا التي تقع غربية بالقرب من نفزاوة (1) ، وأطلق عليها أم قرى جبل نفوسة لاتساع عمرانها وكثرة أسواقها (1) ، وذكر بعض الجغرافيين أن أهلها يهود (1) . لامراء في ذلك ؛ لأن الجبل مضارب قبائل نفوسة ، واشتق اسمه من اسمها ، وذكر ابن خلدون – أفضل من كتب عن قبائل البربر – أن بطوئًا من قبيلة نفوسة اعتنقت اليهودية (1) . وينم عن كثرة اليهود الذين استقروا في جبل نفوسة ، ما دار بينهم وبين الرئاسة الروحية لليهود في العراق (1) ، إذ تبودلت رسائل بينهما عن مسائل دينية طلب منها أهل الجبل إجابات عن أسئلة استغلقت عليهم ، وفتاوى عن أمور استجدت عليهم ، وترجع إحدى هذه المراسلات لعام (1) ه (1) م (1) وتفصح الرسالة عما حل بالمنطقة من خراب إبان تلك الفترة ، وحاق بالمدينة من دمار ؛ إذ أحرقت ونهبت ، وأكره يهودها على تركها ، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى ؛ فعاد إليها أهلها بمن فيهم من اليهود (1) ، وإن لم تشر الرسالة إلى سبب بناؤها مرة أخرى ؛ فعاد إليها أهلها بمن فيهم من اليهود (1)

Hirschberg, A History of The Jews in North Africa.I, p. 131 .

<sup>(</sup>١) ابنَ خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخير ، بيروت ، ٦ ، ص ١٠٧ ؛

<sup>(</sup>٢) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٢٩ ؛ ياتوت ، معجم البلدان ، ٥ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٩٣ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) البكري ، المغرب ، ص ٩ ؛ مجهول الاستبصار ، ص ١٤٤ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) العير، ٦، ص ١٠٧، ١٤٤.

<sup>(</sup>۷) تأسست في العراق (بابل) مدرسة سورا وببادئه ، واضحى رؤساؤها أنوار يستضىء بعلومهم العالم اليهودي لمدة أربعمائة وخمسون عامًا (يوسف غنيمة ، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ، دار الوراق ، لندن ، ط ۲ ۱۹۹۷، ص ۱۹۱۶) . فقد بدأت مع تلك المدارس فترة عرفت باسم الفترة الجاؤؤنية نسبة إلى لقب جاؤون الذي كان يسبق باسم رؤساء هذه المدارس ، ويعني بالعبرية نيافة أو سمو (عبد الوهاب المسيري ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، الأهرام ، ۱۹۷۵م ، ص ۱۹۷۹) . امتدت فترة الجاؤونية بتواز مع الفتح الإسلامي ، حيث بدأت حوالي سنة ۱۹۸۹م في بمبادئة وفي سورا سنة ۲۰۲۹م ، المتدت في يبادئة سنة ۲۰۲۸م وفي سورا سنة ۲۰۲۵م . ۱۹۵۵م وتولت هذه المدارس مسئولية تعليم التلمود ، وإصدار الفتاوي الدينية ليهود الشرق والغرب (أحمد وتولت هذه المدارس مسئولية تعليم التلمود ، وإصدار الفتاوي الدينية ليهود الشرق والغرب (أحمد سوسة ، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق ، بغداد ، ۱۹۷۳م ، ص ۱۹۲۵) .

Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, pp. 482, 484.

الحرق والتدمير ، فإنه كان بسبب حركة أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى الإباضى النكارى ، الذي خرج على طاعة الفاطميين ، وكاد أن يقضى على دولتهم (١١) .

لم تخل منطقة إفريقية (التونسية) من اليهود فقد سكن بعضهم جزيرة جربة منذ القسدم (Y), والجزيرة تتميز بموقع جغرافي فريد ؛ إذ يفصلها عن البر مجاز ضيق ، وتقع على مقربة من مدينة قابس (Y), فمنحها موقعها ميزة تجارية . وتشير وثائق الجنيزا التي ترجع للقرن (Y) هر (Y) اليهود من سكان تلك الجزيرة (Y). استوطن اليهود مدينة قابس (Y) أيضًا وذلك لأن المناطق ذات اللاهمية التجارية بخاصة تجذب اليهود . واشتهرت قابس أيضاعة الحرير وتصديره إلى كافة الأنحاء (Y), وبأسواقها العامرة وفنادقها وحماماتها الكثيرة (Y), وأبان عن كثرة اليهود في قابس كبر مقدار الجوالي التي فرضت عليهم ؛ والذي ترك صداه عند ابن حوقل (X), يؤكد ذلك أيضًا مراسلاتهم مع علماء مدينة الفسطاط (Y),

<sup>(</sup>۱) بدأ أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتى الإباضى الخارجى إثارة سكان إفريقية على الفاطميين سنة الإباضية ، ١ ٩٢٨ ه / ٩٢٨ ، ودعا إباضية جبل نفوسة إلى الثورة على الفاطميين ( الدرجيني ، طبقات الإباضية ، ١ ورقة رقم ٤٣٠ ) فأرسل المهدى الفاطمي إلى واليه هناك يأمرة بالقبض على أبى يزيد الذى اختفى فترة ( ابن عذارى ، البيان المغرب ، ٢ ، ص ٢٠٥) وثار أهل جبل نفوسة على الفاطميين حتى أرسل الخليفة الفاطمي عذارى ، البيان المغرب ، ٢ ، ص ٢٠٥) وثار أهل جبل نفوسة على الفاطميين عتى أرسل الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله بالقبض عليه ( الدرجيني ، طبقات الإباضية ، ١ ورقة ٤٤) ، وتضمت المصادر عما أنزله الفاطميون بأهل جبل نفوسة ، والغالب على الظن أنه في مطارداتهم لأبي يزيد الذي اشعل نار الثورة في الغياطميون بأهل جبل نفوسة ، والغالب على الظن أنه في مطارداتهم لأبي يزيد الذي اشعل نار الثورة بالعنف والقرة ، مما أحدث بمدن الجبل حالات من النهب والخراب . الجبل عليهم عملوا على قمع هذه الثورة بالعنف والقرة ، مما أحدث بمدن الجبل حالات من النهب والخراب . (2)Udovitch, The Last Arab Jews, The Communities of Jerba Tunisia, New York, 1984, p.8.

<sup>(</sup>٣) البكري والمغرب، ص ١٩ ؛ ياقوت، معجم البلدان، ٢، ص ١١٨.

<sup>(4)</sup> Goitein, The Main Industries of The Mediterranean. Area as Reflected in The Records of Cairo Geniza (Jesho) 4, Part 2, August 1961, p. 1709; Udovitch, op. Cit, p. 11.

<sup>(5)</sup> Hirscfeld, Family of The Qabisi From Kairowan, (J.Q.R.) 16, 1904, pp. 573-578.

<sup>(6)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 4, p. 168.

البكري ، المغرب ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۷) البكرى ، المغرب ، ص ۱۷ ؛ الإدريسى ، نزهة المشتاق ، ص ۲۷۹ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ، ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>A) صورة الأرض ، ص ٧٧ ؛ هوبكنز ، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ، ليبيا ،

<sup>(9)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, pp. 140 - 141.

وعلماء العراق (1). واستقر اليهود كذلك في مدينة نفزاوة ، وباتوا مطمعًا للبربر – لعل ذلك بسبب ما حازوه من ثروة – في عهد الوالي الأموى حنظلة بن صفوان سنة ١٢٥ هـ / ٧٤٢م ، الذي أنصفهم وقك أسرهم (1). كما قطن اليهود مدينة صفاقس (1) ، تلك المدينة البحرية ، التي اشتهرت بزراعة الزيتون واستخراج زيته ، وبأنواع أسماكها المتعددة (1) ، والغالب على الظن أإن أهمية موقعها الجغرافي علاوة على اقتصادياتها كانا السبب الرئيسي في جذب اليهود عليها واستقرارهم بها .

لاشك في أن القيروان أمست أهم مدن إفريقية ، ومن ثم توافد اليهود عليها متذ أن أسسها عقبة بن نافع الفهرى سنة ٤٥ ه / ٦٧٤م في خلافة معاوية بن أبي سفيان (٥)، وعقب استشهاد عقبة ، هاجم كسيلة المدينة ، واضطر العرب إلى تركها ، ولم يبق فيها إلا كل مثقل من التجار وأهل الذمة (٦)، ومعظم هؤلاء من اليهود . وباتت القيروان منذ تأسيسها عاصمة دينية ليهود الشمال الإفريقي ، ومركزاً للعلوم الدينية من خلال مدرستها التوراتية المشهورة (٩). تزايدت أعداد اليهود بالمدينة ، وعاشوا في حماية وأمن العرب (١٠) ، يؤكد ذلك ما أورده الرقيق القيرواني من وجود سوق لليهود في المدينة (١١)، ومن ثم أمسست

Hill, Islamic Architecture in North Africa, London, 1976, pp. 91-94.

(٦) الدباغ ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، تعليق إبراهيم شيوخ ، الخانجي ، ١٩٦٨م ، ١ ، ص ٥٥ ؛ يأتي أول ذكر لأهل الذمة في مدينة القيروان بعد تأسسيها عندما غزاها كسيلة البربري ٦٤ هـ / ٨٦٨م، وبالتالي فإن الفترة ما بين تأسيس المدينة وهجوم كسيله شهدت توافد أعداد كبيرة من اليهود إلى المدينة لفتت انتباه المؤوخين .

<sup>(1)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, p. 483, 11, 1920-21, p. 443.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٣٠٠ .

<sup>(3)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, p. 344.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٣ ؛ البكري ، المغرب ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٧ ؛

<sup>(7)</sup> Slousch, Travels in North Africa, Philadephia, 1927, p. 247.

<sup>(10)</sup> Chouraqui, Between East and West, A History of The Jews of North Africa, New York 1973, p. 79.

<sup>(</sup>١١) فتح إفريقية والمغرب ، تحقيق المنجى الكعبي ، تونس ، ص ١٦٧ .

القيروان مزاراً لكثير من عامة اليهود وعلمائهم (۱)، وتوثقت الصلات بين مدارس العراق والمجتمع اليهودى فى القيروان (۲)، فكان حافزاً على تدعيم علاقات مدارس القدس مع إخوانهم فى المدينة (۳)، وتبوأت مركز الصدارة عند يهود الغرب الإسلامى بعد أن أصبحت حلقة الوصل بين الأندلس ويهود كل من العراق والقدس (٤). سمح المسلمون لجماعة اليهود بالقيروان بإنشاء معابد يهودية وإقامة شعائرهم الدينية داخلها بكل حرية (٥)، عما أدى إلى صعود نجم القيروان وذيوع شهرتها بين يهود العالم خلال القرن ٤، ٥ ق / ١٠ ، ١ م. واستمر لها هذا الصيت حتى اجتاح الهلاليون المدينة ٤٤٩ ه / ١٥٠٧م، فأفل نجم المدينة وخبت شهرتها (٢).

ربط كثير من المؤرخون القدامى بين الفاطميين واليهود (V), ونال اليهود أرفع المناصب فى الدولة الفاطمية (A), لذلك لم يكن غريبًا أن يتوافد اليهود على مدينة المهدية التى بناها عبد الله المهدى ، وانتقل إليها سنة (A) هم (A) واتخذها عاصمة لدولته ، وهى جزيرة متصلة بالبر على هيئة كف متصلة بزند ، وعلى بعد مرحلتين أو ستين ميلاً شمال

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, p. 328.

<sup>(2)</sup> Mann, (J.Q.R.) 11, 1920-21, pp. 447-448.

<sup>(3)</sup> Ibid, pp. 453 - 454.

<sup>(4)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, 1, p. 102.

<sup>(5)</sup>Stillman, The Jews in The Medieval Islamic city, In Daniel Frank ed., The Jews Medieval Islam, Leiden 1995, p. 10.

<sup>(6)</sup> Vajda, Problems et Toches de L'investion du Passe Juif en Tunisie, "Cahiers de Tunisie" 3et 4 Trimestre, 1954, p. 309;

دائرة المعارف الإسلامية " مادة القيروان " ، ص ٨٤٥٤ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ، ص ٢٣٠ .

<sup>(8)</sup> Goitein, Mediterrsnean Society, 2, p. 243.

<sup>(</sup>٩) بدأ المهدي في بناء المهدية آخر سنة ٣٠٣ هـ / ٩١٦م ( ابن الآبار ، الحلة السيراء ، ١ ، ص ١٩٢١ أبو الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، القاهرة ١٩٠٧م ، ٢ ، ص ٢٦٨ ؛ الدوادارى ، كنز الدرر وجامع الغرر، القاهرة ١٩٦١م ، ص ١٩٦٨) وانتهى من بناتها ، وانتقل إليها في شوال ٣٠٨ هـ / فبراير ١٩٢١م ( ابن الآبار ، الحلة السيراء ، ١ ، ص ١٩٢١) .

القيروان (۱)، وأصبحت من أهم موانى إفريقية (۲)، ناهيك عن قربها من القيروان ذات المجتمع اليهودى الكبير، ولرواج الأنشطة الاقتصادية فيها من تجارة وصناعة، استقطبت المهدية أعداداً كبيرة من اليهود، يوضع ذلك كثرة الوثائق التجارية التى تشير إلى سكان المدينة ونشاطهم التجارى بها (۳).

حرص اليهود على الاستقرار بالمدن الساحلية خاصة ؛ فنجد أن مدينة سوسة ، التى تقع على الساحل وتبعد عن القيروان ستًا وثلاثين ميلاً ، ويحيط بها البحر من نواح ثلاث ، اشتهرت بجودة الحياكة والغزل حتى أنه كان يباع زنة المثقال منه عثقالين ذهب (3), كسسا اشتهرت بالأسواق والفنادق والحمامات الكثيرة عما يفصح عن أهميتها التجارية وكثرة التجار بها ، حتى أنه تحصل منها جباية غزيرة (0), وهذه الجباية حتمًا تتضمن جوال فرضت على سكان يهود استوطنوا المدينة ، فهذا ما يستشف من وثائق الجنيزا ، حيث امدتنا بوثائق تتعلق بوكيل التجار المغاربة في مصر ابن عوكل اليهودي (0) عن (0) هر (0) ، الذي يرجع أصله إلى مدينة سوسة (0) وتبين أنه أثناء إقامته عصر لم تنقطع صلته بأقاربه في سوسة ، المفر عن وجود جماعة يهودية بالمدينة تعمل بالتجارة خلال القرن ٤ ، ٥ هر (0) ، ١٠ ، ١٠ ،

تقع مدينة تونس<sup>(٧)</sup> أيضًا علي الساحل شمال غرب سوسة ، وهي ملاصقة لمدينة قرطاج القديمة ، ورغم أن المصادر العربية لم قدنا بأخبار عن أي تواجد لليهود في تونس ، لكن قربها

<sup>(</sup>١) أين حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٣ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) البكري ، المغرب ، ص ٩ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ، ص ٢٣٠ .

<sup>(3)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, p. 276: Hirschberg, A History of The Jew in North Africa, 1, p. 103.

ولمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٤) البكري ، المغرب ، ص ٣٤ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٤ .

<sup>(6)</sup> Stillman, The Eleventh Century Marchant House of IBN Awkal, (Jesho) 16, 1963, pp. 17, 30.

<sup>(</sup>Y) سميت المدينة قبل ذلك ترشيش ، ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٥ ؛ البكرى ، المغرب ، ص ٤٠ ؛ معجم البلدان ، ٢ ، ص ، ٦٠ ، ٦٠ .

من مدينة قرطاج القديمة يجعل من الراجح استقرار أعداد من السكان اليهود فيها ، كما أن العثور على آثار يهودية في منطقة قرطاج ترجع للقرن  $\Gamma_{\alpha}^{(1)}$  يؤكد على استمرار الاستقرار اليهودي في منطقة تونس خلال الحكم الإسلامي ، ويجزم بذلك ما تمدنا به وثائق الجنيزا من معلومات عن أحد التجار اليهود الذي استقر في تونس وكان من عملاء ابن عوكل  $\Gamma^{(1)}$  . معلوم أن مدينتي بلزمة وطبنة الواقعتين في عمالة الزاب من أهم المدن الواقعة على أحد خطرط التجارة مع بلاد السودان ، وبها سكن اليهود ، إذ يورد ابن عذاري أن انتزاع أبي عبيد الله الشيعي المدينتين من يد الأغالبة سنة  $\Gamma^{(1)}$  ه  $\Gamma^{(1)}$  مكنه من الاستيلاء على جزية اليهود  $\Gamma^{(1)}$  ، وهذا ما تؤكده أيضًا المراسلات المتبادلة بين العراق والمجتمعات اليهودية في الشمال الإفريقي  $\Gamma^{(1)}$  ، ولم يقتصر استقرار اليهود في المدن فقط الساحلية منها والداخلية ، بل استوطنوا أيضًا الجبال ، نتعرف على ذلك عندما يحدثنا ابن خلدون عن قبيلة جراوة التي تضرب ببطونها في جبال الأوراس ويقرر اعتناق بعض بطونها لليهودية  $\Gamma^{(1)}$ 

# ثانيًا: المفرب الأوسط:

استقر اليهود أيضًا بالمغرب الأوسط ، وغلب تواجدهم في المراكز التجاربة الكبيرة ، وعلى طرق التجارة بعامة ، فمدينة تنس التي تقع على البحر المتوسط وشيدها جماعة من البحريين من أهل الأندلس سنة ٢٦٢ هـ / ٨٧٥م (٦)؛ لتكون مرفأ لتجارة الأندلس مع بلاد المغرب ، غدت وجهة الأندلسيين ومقصدهم بتجاراتهم ، ينطلقون منها إلى غيرها من مدن المغرب أو بلاد السودان أو المشرق (٧). ونظرًا لما تتمتع به المدينة من موقع جغرافي وما فيها من موارد اقتصادية وتجارية استقر بها اليهود ودفعوا الجوالي (٨). أما قلعة بني حماد فهي مدينة

<sup>(1)</sup> Slousch, Travels in North Africa, p. 271.

<sup>(2)</sup> Stillman, The Eleventh Century Marchant, p. 23.

<sup>(</sup>٣) الييان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تتحقيق كولان وبرفنسال ، ليدن ١٩٤٨م ، ١ ، ص١٤١.

<sup>(4)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, p. 484.

<sup>(</sup>٥) المبر ، ٦ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) البكري ، المغرب ، ص ٦٠ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر والصفحة.

مُخْدِثة بناها حماد بن بلكين سنة ٣٩٨ هـ / ٢٠٠٧م ، واتخذها عاصمة لدولة بنى حماد (1) ، ومع أن هذه المدينة لم تزدهر طويلاً إذ استمر وجودها ستة عقود وبضع سنين (790-730) / (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ،

تأتى بعد ذلك مدينة وارجلان الواقعة فى الصحراء الكبرى جنوبى المغرب الأوسط، وعلى أهم أحد خطوط التجارة بين الشمال الإفريقى وبلاد السودان (٢)، وقيل إنها مدخل عبيد السودان إلى المغرب الأوسط وإفريقية (٢)، حتى إن أعداد العبيد السود زاد فى وراجلان وقسطيلية (٨)؛ " وأهلها مياسير أغنياء "(٩) حتى اعتبرها البعض رأس طريق القوافل القادمة من إفريقية والمغرب الأوسط إلى بلاد السودان (١٠). يؤكد ذلك أند كان بخرج منها

<sup>(</sup>١) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٥٥ .

<sup>(2)</sup> Latrie, Relation of Commerce de L'Afrique Septentarinate au Maghreb avec Les Nations Chretiennes au Moyen Age, Paris 1886, P.32.

خرب الهلاليون القلعة سنة ٤٦٠ هـ / ٢٧ - ١م ، انظر : عبد الحليم عويس ، دولة بني حماد ، بيروت ،

<sup>(</sup>٣) البكري ، المغرب ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أبراهام شتال ، تاريخ يهود المغرب ( بالعبرية ) القدس ١٩٧٤م ، ص ٥٥ ؛ سليم شعبشوع ، صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس ، ١٩٩٠، ص ٢٣٦ ؛

Abbou, Muslemans Andalous et Judeo - Espangols, CAsablanca 1953, p. 293 . (5) Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, p. 344 .

<sup>(</sup>٦) البكرى ، المغرب ، ص ٨٢ ؛ ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٢٦ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٢٤، ٢٢٥ ؛ سعد زغلول عبد الحميد ، المغرب العربي ، ٢ ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٨) سعد زغلول عبد الحميد ، المغرب العربي ، ٢ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۱۰) سنوسى يوسف ، دور زناتة في المغرب الإسلامي من خووج الفاطميين حتى قيام المرابطين ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، عن شبس ١٩٩٥م ، ص ٣٤٦ .

اثنى عشر ألف رحلة إلى بلاد السودان كل عام (1) ، ومن ثم كانت منطقة جذب لليهود ! فاستوطنوها وعملوا فيها بالتجارة ولعبوا فيها دوراً سياسياً ، إذ تضامنوا مع أهلها من الخوارج الإباضية ضد عبيد الله الشيعى (7). استوطن اليهود أيضاً مدينة أشير ، وهى مدينة محدثة تقع مقابل مدينة بجاية الواقعة على الساحل ، شرع زيرى بن مناد الصنهاجى فى بنائها سنة 377 هـ / 970 وأعانه الخليفة الفاطعى القائم بأمر الله بالمال ومواد البناء (3) ، وعندما آل الأمر لبلكين يوسف بن زيرى ، نقل إليها عدداً من السكان المتحردين في تلمسان أعوام (77) ، (77) هـ (70) ، (70) ، حيث ضحت قوافل القادمين في تلمسان أعوام (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70)

(١) ابن خلدون ، العبس ، ٧ ، ٥٢ ؛ وإن كانت هذه مبالغة من ابن خلدون ، بيد أنها تدل على كشرة القوافل التجارية من وارجلان إلى بلاد السودان .

Gautier, Le Passe de L'Afrique du Nord Paris, 1937, 0. 402.

وبعد أن رحل المعز إلى مصر سنة ٣٦٢ه / ٩٧٣م ( مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ١٣ ؛ ابن الآبار ، المئة السيراء ، ٢ ، ص ٢٩٣ ) قامت دولة بنى زيرى الصنهاجين فى الشمال الإفريقى ، فشار أهل تلمسان سنة السيراء ، ٢ ، ص ١٥٦ ؛ العبادى ، فى التاريخ العباسى الفاطمى ، بيروت ، ٣٦٢ هـ / ٩٧٣م ( ابن خلدون ، العبر ، ٣ ، ص ١٥٦ ؛ العبادى ، فى التاريخ العباسى الفاطمى ، بيروت ، ٣٦٢ م ، ص ٣٦٢ ) حاصر بلكين مدينة تلمسان حتى استسلم أهلها ( بيبرس الدويدار ، زيدة الفكرة ، ٣ ، ص ١٩٧٢م ، ص ١٩٧٢ ؛ ابن أبى دينار ، المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٩٣م ، ص ١٩٩٤ ؛ ابن أبى دينار ، المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٩٣م ، ص ١٩٩٤ ؛ ابن أبى مدينة أشير ( النويرى ، ومقاية الأرب فى فنون الأدب ، هيئة الكتاب ، القاهرة ١٩٨٣م ، ٢٤ ، ص ١٧١ ؛ ١٧١ ؛ ومدينة أشير ( 402

(6) Mann, (J.Q.R.), 7, 1916-17, p. 484; Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1,p. 105.

<sup>(</sup>۲) تضامن اليهود مع الخوارج الإباضية في وراجلات وهربوا معهم وظلوا معاصرين فرق هضبة عالية حتى أشار أحد اليهود بإحدى الحيل التي خلصتهم من الحصار ، انظر : أبو زكريا ، سير الأثمة وأخبارهم ، تحقيق إسماعيل العربي ، الجزائر ١٩٧٩م ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ٣ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) هاجم بلكين بن زيرى مدينة تلمسان ، حيث تجمع قبيلة مغراوة الزناتية سنة ٣٦١ه / ٩٧١م ، التقامًا لمقتل أبيه زيرى بن مناد فشرد أهلها ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢٧ ، ٧٧ ؛ مجهورل ، نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ، تحقيق ليني بروفنسال ، الرباط ١٩٣٤م ، ص ٨ ؛

أعداداً من السكان اليهود ، وزادت أعدادهم فى المدينة بقدوم إخوانهم القادمين من فاس عام ٣٧٧هـ / ٩٨٧م (١)، ويشير أحد الباحثين المغاربة إلى أن تسمية المدينة جاءت متشابهة مع اسم قبيلة يهودية قديمة ورد ذكرها فى التوراة باسم ( أشير ) (٢)، والغالب على الظن أنه ليس هناك ثمة علاقة بين ذلك وتسمية المدينة .

أقام اليهود في مدينة تاهرت المحدثة التي تعد من أهم مدن المغرب الأوسط بعد أن أسسها بنو رستم على بعد خمسة أميال من تاهرت القديمة (7), فازدهرت مدينة تاهرت وأمست محطة تجارية هامة بعد قيام علاقات تجارية بينها وبين بلاد السودان (2), ولكن اضمحلت أهميتها السياسية والثقافية بعد أن قضى الفاطميون على دولة بنى رستم وخربوا المدينة سنة ٢٩٦ هـ / ٨٠٨م (6), بيد أن المدينة لم تفقد قيمتها الاقتصادية ، ومن ثم ظل بها اليهود الذين نزحوا إليها منذ نشأتها (7), وتزايد وجودهم بعد قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب ، يبين ذلك ما تعكسه مراسلات مدارس العراق إلى المدينة، وكذلك مراسلات سلمون بن يهودا Soloman

<sup>(</sup>۱) قدم الحسن بن قنون الإدريسى بحثًا عن سلطانه الضائع ( مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ۱۹ ) والتفت حوله بعض القبائل ومنهم بنى يفرن ( ابن عذارى ، البيان المغرب ، ۱ ، ص ۲٤١ ) فتصدى له زيرى بن عظيه وألحق بهم هزيمة قاسية فى ذى الحجة ٣٧٤ هـ /أبريل ١٩٨٥م ) ( ابن عذارى ، المصدر السابق ، ۱ ، ص ٢٤١ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٢ ، ص ١٥٧ ؛ السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ، ص ١٦٤ من واصل زيرى بن عطيه حربه حتى استولى على عدوة الأندلسيين من وإليها الصنهاجى ( ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار المنصور ، الرباط ١٩٧٣م، ص ١٠٧ ) ثم استولى على عدوة القرويين من عاملها الصنهاجى أيضًا سنة ٢٧٦هـ / ١٩٨٦م ( السلاوى ، الاستقصا ، ١ ، ص ١٩٨٠ ) ومن ثم اضطر بعض اليهود الذين سكنوا منطقة فاس الخروج مطرودين بسبب تبعيتهم لبنى زيرى ، وخشية أمرى الأندلس وحليفتهم زناته من وجود هؤلاء وأتباع الزيريين ؛

Mann, (J.Q.R.) 11, 1920-21, p. 438.

<sup>(2)</sup> Laghraib, Role Politique des Juifs au Maghreb, p. 79.

<sup>(</sup>٣) البكرى ، المغرب ، ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الصغير ، أخبار الأثمة الرستميين ، تحقيق محمد ناصر ، إبراهيم بحاز ، الجزائر ١٩٨٦م ، ص ٣٢ ، بلغ ازدهار المدينة الاقتصادى بعد قيامها أن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم رفض معونة أرسلها إليه إباضية المشرق ، انظر : الدرجيني ، طبقات الإباضية ، ١ ، ورقة ٢١ .

<sup>(</sup>٥) البكري ، المغرب ، ص ٦٧ - ٦٨ .

<sup>(6)</sup> Mann, (J.Q.R.), 11, 1920-21, p. 443.

Samuel B. Abra مع أحد علمداء تاهرت ويدعى صدحويل بن أبراهام B. Judah مع أحد علمداء تاهرت ويدعى صدحويل بن أبراهام القاهرة وعملوا في ham عمل يهود تاهرت في التجارة  $(^{(1)})$ , وانتقلت عائلات منهم إلى القاهرة وعملوا في تجارة الكتان ، واتخذوا من مدينة أبو صير – منطقة إنتاجه – مقراً لهم  $(^{(1)})$ , كما عاش في تاهرت خلال القرن الـ ۱۲ هـ / الـ ۱۰م عالم اللغريات اليهودي يهودا بن قريش  $(^{(1)})$ .

أضحت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط ودار مملكة زناته (٥) - مقصداً للتجار (٢) ، وقفل بلاد المغرب الأقصى ، لابد للداخل أو الخارج الاجتياز بها (٧) ، ذلك لموقعها الجغرافي المتميز حيث تقع على مضيق تازا (٨). سكن هذه المدينة مجتمع يهودي شمل ممثلين للعلماء اليهود ، وأصبحوا حلقة وصل مع يهود المغرب الأقصى (٩) ، هاجر منها أعداد من اليهود إلى مدينة أشير كما سبقت الإشارة ، وتظهر أهمية تلمسان التجارية وثراء اليهود فيها مع نهاية العصور الوسطى من خلال زيارة الرحالة ليون الإفريقي لتلك المدينة ، حيث وجد بها قرابة خمسمائة منزل يهودي كلهم أغنياء (١٠٠). كما انجذب اليهود لسكني مدينة نكور لكونها ميناء بحريًا يقابل مدينة بجانة في الأندلس (١١)، وتواجد بها عدد كبير من اليهود حتى أنه كان بالمدينة باب يسمى باب اليهود (١٢) ، ومن المرجح أن يكون ذلك الباب هو المدخل إلى تجمعاتهم أو باب يسمى ملى المدينة ، ومن ثم تم تبادل تجاري بين يهود الأندلس وبلاد المغرب من خلال مدينة نكور .

<sup>(1)</sup> Mann, (J.Q.R.), 9, 1918-19, p. 163.

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, p. 279.

<sup>(3)</sup> Stillman, (Jesho) 16, 1973, p. 20.

<sup>(4)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, p. 308.

<sup>(</sup>٥) أبن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) البكري ، المغرب ، ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٨) الإدريسي ، نفس المصدر والصفحة ؛ الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ٣٣ .

<sup>(9)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, p. 484.

<sup>(</sup>١٠) وصف إفريقيا ، ترجمة عن الفرنسية عبد الرحمن حميده ، ط جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ١٩٧٩م ، ص . ٣٩ .

<sup>(</sup>۱۱) يشير المقدسي إلى أن مدينة بجانة الأندلسية كانت تمج باليهود ، راجع ، أحسن التقاسيم ، ص . ٢٠٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ١ ، ص ١٧٦ .

### ثالثًا: المفرب الأقصى:

فاق المغرب الأقصى نظيريه في جذب اليهود (١) ؛ إذ تشير المصادر العربية إلى قركز أعداد كبيرة من اليهود فيه ، وخاصة من البربر أهل البلاد (٢) ، إذ يذكر ابن خلدون أن عددا من القبائل دان باليهودية في أقاليم المغرب الأقصى هي " فندلاوة ومديونة وبهلولة وغياتة وبنر فازاز " ويضيف أن " إدريس الأول محا ما كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل " (٣) والأرجح أن إدريس لم يمح أثرهم لأن الأحداث التاريخية تشير إلى أعداد كبيرة منهم زمن المرابطين ، وفرض يوسف بن تاشفين عليهم الجزية (٤) ، ومرد تزايد أعداد اليهورد في المغرب الأقصى إلى كون المنطقة محطة للدخول والخروج من وإلى المغرب وأوربا ، فحينما حدث اضطهاد لليهود في أوربا وشبه الجزيرة الأيبرية تدفقوا إلى المغرب الأقصى منتظرين سنوح فرصة العودة ، ومن ثم استقروا في بلاد المفرب الأقصى بجانب إخوانهم في الدين من البربر سكان البلاد الأصليين ، ومن المرجح أن عمليات المد والجزر أدت في كل مرة إلى زيادة عدد المتهودين من البربر .

باتت سبتة معبراً إلى بلاد المغرب الأقصى ، فهى تقابل جزيرة الأندلس ، وأقرب نقطة التقاء معها ، ومنها جاز طارق بن زياد بالجيش العربى إلى الأندلس بمساعدة صاحبها إليان (٥) ، وقد استقر اليهود فى سبتة قبل الفتح الأسلامى للبلاد فراراً من الاضطهاد القوطى فى شبه الجزيرة الأيبرية (٦) ، ومن الملاحظ أن المصادر العربية لم تشير إلى استيطان يهودى فى المدينة ، كما أن وثائق الجنيزا لم تذكر سبتة ضمن مدن الاستيطان اليهودى إلا فى القرن

<sup>(</sup>١) جذب المغرب الأقصى السكان اليهود لخصوبة أرضه وكثرة أنهاره ، ولأنه أخر المايس غربًا آنذاك ،

كما أن قربه من أسبانيا أدى إلى نزوح يهودها إليه هربًا من الاضطهادات.

<sup>(</sup>٢) عن إشكالية تهويد البربر ، انظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣) ابن څلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق سهيل ذكار ، عبد القادر زمامة ، الدار البيضاء ، ١٩٧٩م ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البكرى ، المغرب ، ص ١٠٣ .

<sup>(6)</sup> Goulven, Notes Sur Les Origines Anciennes des Israelites du Maroc, (Hesperis), 1, 1921, p. 328.

٥ هـــ / ١١م(١١)، ويبدو أن اليهود المهاجرين انتهزوا الفرصة ونزحوا إلى بلادهم فى ركاب
 الفاتحين مما ساعد على تفريغ المدينة من السكان اليهود لفترة من الزمن جاوزت الثلاث قرون.

قدنًا المصادر العربية بكثير من المعلومات عن يهود استقروا في منطقة فاس قبل بناء المدينة على يد إدريس الثانى (١٩٢ – ١٩٣ه / ١٩٠ – ١٩٨٨) من قبائل زناتة وزواغة وبنى يزغت (٢). قسمت مدينة فاس إلى عدوتين عرفت إحداهما بعدوة الأندلسيين والأخرى بعدوة القرويين ، وهاجر إليها كثير من يهود الضاحية الجنوبية بقرطبة أيام إدريس الثانى ، بعد إبعادهم منها نتيجة ثورة ٣٠٠ هـ / ١٩٨٨ (٣). ازداد عدد اليهود في فاس حيث كانت مقصداً لهم من كل الأنحاء ، والبكرى يصفها بأنها " أكثر بلاد المغرب يهودا ، ويختلفون منها إلى جميع الآفاق " ومن أمثال أهل المغرب للتدليل على كثرة اليهود في المدينة " فاس بلد بلا ناس "(٤) أي ليس فيها غير اليهود . كما كثر عددهم زمن المرابطين (٥) ، وامتلكوا الثروة والجاه حتى عصر الموحدين (٢) . حظيت فاس باهتمام بالغ من يهود الشرق وخاصة من العسراق (٧) ، كما كانت قبلة اليهود في المغرب الأقصى والأندلس ، وخرج من أبنائها علماء يهود إلى الأندلس والمشرق (٨) .

<sup>(1)</sup> Goitein, Evidence Sources, Geniza Study, (Jesho) 6, 1963, p. 355.

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٣١ ؛ ابن خلدون ، العسبسر ، ٤ ، ص ١٣ ؛ السلاوى ، الاستقصاء ١ ، ص ١٥٠ ؛ اتع فاس على نقطة تقاطع بين محورين كبيرين للاتصالات يحددها الخط الساحلي للبلاد ، أما المحور الأول فيمتد من الشمال إلى الجنوب بين البحر المتوسط وبلاد السودان ، أما المحور الثاني فيمتد من الغرب إلى الشرق بين ساحل المحيط ووسط المغرب ، دائرة المعارف الإسلامية " مادة فاس " ص ، ٧٦٨٥ .

<sup>(3)</sup> Ashtor, The Jews of Moslem Spain, Philadelphia, 1973, 1, p. 62; Abbou, Muslimans Andalous, p. 281.

<sup>(</sup>٤) المغرب، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) مجهول ، الاستبصار ، ص ۲۰۲ .

<sup>(7)</sup> Cowley, (J.Q.R.) 18, 1906, pp. 403 - 405.

<sup>(</sup>A) عين الرابى سلمون بن يهودا سنة ٤١٦ هـ / ١٠٥٢م رئيسًا لأكاديمية القدس ، واستمر في منصبه ٢٥ عامًا وهو من أبناء مدينة فاس ( أبراهام شتال ، يهود المغرب ، ص٤٥) وعن فترة عمله ونشاطه في ٢٥ عامًا وهو من أبناء مدينة فاس ( أبراهام شتال ، يهود المغرب ، ص٤٥) وعن العلماء المهاجرين من القدس ، انظر : . 152-106 Mann, Jews in Egypt and in Palestine, 1, pp. 106-152 وعن العلماء المهاجرين من فاس وبلاد المغرب ، واجع الفصل الخامس .

استوطن اليهود الأقاليم والبوادى مثلما استقروا فى المدن والحضر ، وحسب رواية ابن خلدون فإنهم قطنوا إقليم تامسنا وتادلا ، وأسلموا على يد إدريس (١) ، ولكنه لم يح أثرهم كما سبقت الإشارة ، بل ظل كثير منهم على اليهودية ، بدليل أن منطقة تادلا حوت شتات اليهود من قبيلة جراوة (٢) ، بعد هزيمتهم على يد حسان بن النعمان ، حيث وجدوا فى ذلك الإقليم بيئة مشابهة لجبال الأوراس التى رحلوا عنها ، وظل اليهود يسكنون الإقليم حتى عصر الموحدين (٣) . ورصدهم ليون الإفريقى فى وقت متأخر فى عاصمة الإقليم تفزة وأشار إلى شرائهم (٤) . كما استوطن اليهود جبال فازاز (٥) ، بذلك يتضح أن اليهود لم يسكنوا المدن وحدها وإغا ضربوا فى الهضاب والجبال والأقاليم المختلفة فى بلاد المغرب .

انتقل اليهود لسكنى مدينة سجلماسة عندما بنيت سنة ١٤٠ه / ٧٥٧م على حدود الصحراء في بلاد السودان (٦)، وجذب اليهود إليها وقوعها على خط التجارة مع بلاد السودان حتى بات " التبر بها أمكن منه بغيرها لكونها بابًا لمعدنه " (٧). وقد تعرض اليهود في المدينة لبعض المضايقات عندما أفشوا سر المهدى الفاطمي (٨)، حيث فرض عليهم العمل في مهن حقيرة مثل الكنافة والبناء (٩)، إلا أن ذلك لم يكن سببًا لجلائهم عن المدينة ، وإغا عاشوا بها ، وكانت لهم علاقات مع يهود القيروان (١٠)، ومع الرئاسة الروحية في العراق بطبيعة الحال . وفي الجنوب الغربي من سجلماسة تقع منطقة درعة (١١)، التي كانت (قري

<sup>(</sup>۱) العبر ، ٤ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا ، تقويم البلدان ، ص ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) ابن سعيد ، الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط٢، دار
 المعارف ، ١٩٦١م ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) وصف إفريقيا ، ص ١٨٣ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) البكري ، المغرب ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٧) مجهول ، الإستبصار ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٩) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ .

<sup>(10)</sup> Mann, (J.Q.R.) 11, 1920-21, pp. 444 - 445.

<sup>(</sup>١١) ياقوت ،. معجم البلدان ، ٢ ، ص ٤٥١ .

متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثيرة) (١) بمحاذاة نهر درعة . وتشير الروايات إلى الاستيطان اليهودى في الإقليم قبل قدوم المسلمين (٢) ، واستمر وجودهم فيه خلال القرن ٧ هـ / 100 ، حيث وصف أحد الجغرافيين المنطقة بأن (أكثر تجارها يهود) (٣) ، و،تواصلت إقامة اليهود بها حتى نهاية العصور الوسطى (٤) ، ويأتى استقرار اليهود في الإقليم بسبب حرصهم على التواجد بالقرب من مناطق إنتاج الذهب ، فضلاً عن اتصال الإقليم ببلاد السودان وما فيها من تجارات (٥) .

استوطن اليهود مدن جنوب المغرب الأقصى ، حيث استقروا فى مدينة أغمات وهى عبارة عن مدينتين ، إحداهما أغمات إيلان ، والأخرى أغمات وريكة (7) ، وتبعد إغمات إيلان عن أغمات وريكة بستة أميال . يذكر الإدريسى أن بهذه المدينة " يسكن يهود تلك البلاد "(7) وينفرد بتلك الرواية ولم يسبقه إليها البكرى ، مما يفصح أن استيطان اليهود فى أغمات إيلان مجم عن قرار على بن يوسف بن تاشفين بمنع اليهود من الإقامة فى مدينة مراكش (8) ، أقسرب المدن إلى أغمات إيلان (9) ، ولعل أعدادهم بالمدينة كان قليلاً قبل ذلك وتزايد بعد قرار على بن يوسف . أشار الإدريسى أيضًا إلى وجود يهود عملوا بالتجارة فى منطقة قمنورية (8) ،

<sup>(</sup>١) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المكى ، طليعة الدرعة في تاريخ وادى درعة ، ورقة رقم ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤) ليون الإفريقي ، وصف إفريقيا ، ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) انظر اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٥٩ ؛ ابن خرداذبد ، المسالك والممالك ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) البكرى ، المغرب ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٨) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٩) ياقوت . معجم البلدان ، ١ ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۱۰) نزهة المشتاق ، ص ۱۰۵ .

<sup>(11)</sup> Hirschberg, The Problem of The Judaizd, The Journal of African History, 4, 1963, p. 321.

مصادرها وعلى أهم خطرطها كانت منطقة جذب لهم ، نظراً لوقوعها على طريق التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان ، وأن وجود اليهود فيها ربما يرجع إلى فترة ما قبل المرابطين بعكس ما أقره هيروشبرج Hirschberg بأن يهود منطقة قمنورية جاءوا مع المرابطين (١). ويظهر ذلك جليًا عندما اجتمعت قبائل لمتونة على زعامة محمد بن تيفاوت اللمتونى سنة ٤٢٦ هـ / ٣٤٠ م وغزا قبائل بلاد السودان الغربي الذين يسكنون على مقربة من مدينة تاتكلاتين وكانوا على دين اليهودية (٢).

وخلاصة ما تقدم يتضح لنا أن مصطلح الجوالى الذي يعنى ضريبة الرأس كان يخص اليهود دون غيرهم من أهل الذمة ، وأن مصطلح أهل الذمة عند مؤرخى المغرب المسلمين عنى اليهود فى أغلب الأحوال . كما أن الحكومات الإسلامية المختلفة أتاحت فرص الاستقرار لليهود فى المدن الجديدة التى قامت مثل القيروان وغيرها ، وهو ما سنفصله فى الفصل القادم . كما تمتع اليهود بالإقامة فى هذه المدن فى ظل التسامح الإسلامي . وقد سمحت السلطات الإسلامية على اختلاف مذاهبها الدينية بحرية الاتصال والتنقل لليهود فى بلاد المغرب رغم أنه لم يكن مسموحًا به أحيانًا لبعض فرق المسلمين . ويظهر جليًا العامل الاقتصادى الذى قصد اختيار المدن التى فضلتها الجاليات اليهودية ، ولم تقتصر سكناهم على المدن فقط بل امتد أيضًا إلى المناطق الجبلية والهضاب والبوادى .

(1) Ibid, p. 321.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع ، الأنيس الطرب ، ص ۱۲۱ ، ومنطقة تاتكلاتين تقع بالقرب من المحيط جنوب خط عرض ۲۵ مساشرتا ، وهى دولة موريتانيا فى العصور الوسطى ، انظر حسين مؤنس ، أطلس التاريخ الإسلامى ، خريطة رقم ۸۳ .

# الفصل الثاني اليهود واليهودية في بلاد المغرب

الرجود اليسهودي في بلاد المفرب - إشكاليسة التسهويد - المتهودون من البرير و نفوسة ، جراوة ، مديونة ، قبائل المفرب الأقصى ، يرغواطة » - المجتمعات اليهودية في الحواضر الإسلامية و القيروان ، المهدية ، تاهرت ، فاس ، سجلماسة » .

### الوجود اليهودي في بلاد المغرب:

تختلط الأسطورة بالتاريخ عندما نحاول الوقوف على بداية الهجرة اليهودية إلى بلاد المغرب ، ويظل تحديد تاريخ معين لدخول اليهود واليهودية بلاد المغرب مجالاً خصباً لقصص الكتاب اليهود (١)، التى تعتمد على الافتراضات ، والأرجح هو قدومهم في أعقاب هدم الهيكل الأول ٥٨٦ ق.م على قوارب فينيقية (٢) إلى قرطاج ، تلك المستعمرة التي أسسها

(۱) يروى الكاتب الأسباني أبراهام لاريدو في كتابه "اليهود البربر في المغرب "باللغة الأسبانية أحد هذه الأساطير مفادها: أن الفاتح الأشوري (سنحريب) تقدم بعرض لليهود للتخلي عن ملكهم مقابل استخلافهم في أرض تضاهي أرضهم "حت أتي وأخذكم إلى أرض مثل أرضكم، أرض حنطة وفعر، أرض خبز وكروم، أرض زيت وعسل ... "سفر الملوك (۲) - ۱۸: ۳۳، ثم ينقل لاريدو ما ورد في التلمود البابلي تعليقًا على وعد (سنحريب)، ويلخص تصور أقطاب الربيين لعملية الجلاء وجغرافيته "وإلى أين تم إجلاؤهم ؟ يجيب مارزوطر قائلاً: جبال زالوغ، وعلى العكس فإن بني إسرائيل سيذكرون أرض إسرائيل بسوء فهم لما نزلوا سوس قالوا شاوايا أي مساو لأرضنا لكن لما توغلوا في سوس الثاني صاحوا منبهرين: إنه الواحد يقوم مقام الاثنين، وهو ما يفيد أن تلك الأرض تفضل أرضهم مرتين. ويعلق لاريدو بأن جبال زالوغ هي جبل زلاغ في محيط فاس، وكلمة شاوايا الآرامية تعني مساو أو مضارع، وكذلك وجد العرب الفاتحون سكان المغرب يطلقون على الجزء الشمالي سوس أدنى وعلى الجنوبي سوس أقصى وأن الجزء الشمالي لايزال يسمى الشاوية، نقلاً عن محمد المدلاوي، صورة المغرب في بعض المكتوبات العبرانية واليهودية، شئون مخربية، العده ١٥ سبتمبر ١٩٩٧، من ١٨٠٠.

(٢)عبد الهادى التازى ، التاريخ الدبلوماسى للمغرب ، الرباط ١٩٨٧م ،٣ ص ١١٣ ؛ جمال حمدان ، اليهود أتشروبولوجيا ، كتاب الهلال ، العدد ٥٤١ لسنة ١٩٩٦م ، ص ٦٥ ؛ محمد المدلاوى ، المرجع السابق، ص ١٧ ؛ حسن حسنى عبد الوهاب ، ورقات من الحضارة العربية بإفريقية التونسية ، القسم الثالث ، تونس ٢٤٧ م ، ص ٢٤٥ .

الفنيقيون في الشمال الإفريقي سنة ٨١٤ ق.م (١). وتتفق معظم الدراسات على أن الهجرات اليهودية المكثفة إلى الشمال الإفريقي بدأت أواثل القرن الثالث ق.م. فترة حكم بطليموس الأول ، وخضوع قورناثية (برقة) الواقعة على الشاطيء الليبي للسيطرة البطلمية (٢)، حيث نقل بطليموس الأول أعداداً من اليهود إلى مدينة قوريني عاصمة الإقليم (٣). يؤيد ذلك عدد من الأدلة المادية التي تتضمن نقوشًا ولقا أثرية ترجع إلى الفترة الواقعة بين القرنين الثالث ق.م والأول الميلادي (٤)، إذ عثرت بعثة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو على عملة من البرونز ( فئة الربع شاقل ) يعود تاريخ ضربها إلى سنة ١٣٩ –١٣٥ ق. م في مدينة طلمثية (٥)، عا يؤكد تواجداً يهوديًا في هذا الميناء الهام. وفي مدينة برينق ( Berenice )

را) أحسد سوسة ، مفصل العرب واليهود في التاريخ ، ط خامسة ، بغداد ١٩٨١م ، ص ١٩٨١ . وقرطاجنة في الأصل سميت قرطاماجنا ، وتعنى باللغة الفينيقية المدينة الجديدة ، وهي تقع في بطن خليج . ٩٨ م ، م ١٩٤٨م ، ص ٩٨ م . ٩٨ م ، م ١٩٤٨م ، ص ٩٨ م . ونتس ، انظر ج . كونتس ، الحضارة الفينقية ، ترجمة عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ١٩٤٨م ، ص ٩٨ م . وكانتس ، انظر ج . كونتس ، الحضارة الفينقية ، ترجمة عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ، العاهرة الفينقية ، ترجمة عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ، وهي تقع في بطن خليج . وكانتس ، الخراج ، وما الفينقية ، ترجمة عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ، وهي تقع في بطن خليج المحمد ، من ١٩٨٨م ، من ١٩٨٩م ، من ١٩٨٩م ، من ١٩٨٨م ، من ١٩٨٩م ، من ١٩

الطيب محمد حمادى ، اليهود ودورهم فى دعن الاستيطان البطلمى والرومانى فى إقليم برقة ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازى ١٩٩٤م ، ص٦٤ ، استولى بطليموس الأول على فلسطين سنة ٣٠١ ق.م، وظلت تحت الحكم البطلمى حتى سنة ٢٠٠ق.م، وقد هجر بطليموس الأول عدداً من اليهود إلى الإسكندرية ، وظلوا واصلون الهجرة إلى مصر طوال القرن الثالث ق.م ونزلوا بوجه عام الإسكندرية حتى أصبح يهودها فى القرن لأول للميلاد يمثلون أكبر جالية يهودية خارج فلسطين ، انظر وليم وود ثورب تارن ، الحضارة الهلنيستية ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، زكى على ، الأنجلو المصرية ٢٩٦٦م ، ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ، ٢٣١ .

(٣) تعتبر قورينى أقدم مستعمرة إغريقية أنشأها الإغريق فى ليبيا حوالى سنة ٦٣١ ق.م- (انظر، إبراهيم نصحى، إنشاء قورينى وشقيقاتها، ليبيا ١٩٧٩م، ص ٧٧ - ٧٧ . ٧٥)، قيل أن ربع سكان قورينى على عهد الإسكندر الأكبر ٣٣٢ ق.م كانوا يهوداً ولهم مجتمع مشهور هناك، انظر، ميخائيل إسكندر، تاريخ كنيسة بنتابوليس (المدن الخمس الغربية)، مطرانية البحيرة ١٩٨٧م، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الطبب محمد حمادى ، اليهود ودورهم فى دعم الاستيطان البطلمى والرومانى فى إقليم برقة ، ص ٧٦

<sup>(</sup>٥) ميخائيل إسكندر ، تاريخ كنيسة بنتابوليس ، ص ٨٠ .

بنغازى . سمح الإغريق لليهود بتشكميل مجلس يدير شنونهم الداخلية (١) ، وعثر فى المدينة على نقوش ترجع إلى سنة ٥٩ / ٥٥ ق.م. ، تفيد قيام مجتمع يهودى فى المدينة ، وتلقى الضوء على تنظيمات الجماعة اليهودية داخلها . ويبدو أن أعدادهم كانت كبيرة ، لدرجة أنها شكلت مجلسًا من عشر أراخنة (Archons ) مفردها أرخون أى رئيس باليونانية (١). تشير الكشوف الأثرية التى ترجع إلى عام ١٣ ق.م. فى نفس المدينة إلى وجود مجلس من تسعة رؤساء (أراخنة) تخضع له الجماعة اليهودية (٣). كما عثروا أيضًا على مجموعة من النقوش وشواهد القبور فى الخفريات التى أجربت فى مقابر توكرة وقورينى وبرقة وطلمشية ، ترجع لأفراد من جاليات يهودية فى تلك المدن (٤) ، تعود إحداها إلى أشخاص ولدوا فى آواخر القرن الثانى ق.م، واستخدموا الشهور القبطية فى كتابة تاريخ الشاهد . وترجع أهمية تلك المنطقة الذى ساعد على إقامة الشعائر الدينية بحرية (٥). وفى بلاد المغرب الأقصى تم العثور على نقوش تحمل رموزاً يهودية مثل الشمعدان اليهودى وخاتم سليمان ، تعود للفترة الإغريقية الرومانية (٢).

انتزع الرومان إقليم برقة من البطالمة سنة ٩٦ ق.م(V)، وأضحى الإقليم منطقة جذب لليهود ؛ لسماح الرمان لهم بحرية التنقل في حوض البحر المتوسط وفقًا للسلام الروماني(A).

<sup>(</sup>١) تارن ، الحضارة الهلنيستية ، ص ٢٣٣ .

<sup>(2)</sup> Lloyd, Reece, Reynolds and sear, Excavation At Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), vol.1, In Supplements to Libya Atiqueties, V, Tripoli 1977, pp. 243 - 245.

<sup>(</sup>٣) تارن ، الحضارة الهلنيستية ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الطيب منحمد حمادي ، اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والروماني في إقليم برقة ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) ميخائيل إسكندر ، تاريخ كنيسة بنتابوليس ، ص ٨٠ ، ٨١ .

<sup>(</sup>٦) محمد المدلاوي ، صورة المغرب في بعض المكتوبات العبرانية واليهودية ، ص ١٧ .

<sup>(7)</sup> Amallwood, The Jews Under Roman Rule, p. 120.

<sup>(8)</sup> Arahou, Juifs et Communtes Judaiques Face Aux POuvoirs Muslmans au Maghrab Al-Aksa (XII-XVII Siecle). Doctorat d'Histoire et Civilisation, Un. De Toulous, 1993, p. 82.

استمر تيار الهجرة من الشرق خلال العصر الروماني (١) ؛ نتيجة لما حل بالمنطقة من أحداث ألمت باليهود ، فقد لجأت مجموعات منهم إلى بلاد المغرب بعد تحطيم الهيكل سنة ٠٧م على يد الرومان ، واستقروا في إقليم برقة (١) ، وفي قرطاج (٣) . تشير الروايات إلى توغل اليهود غربًا حتى المغرب الأقصى وخاصة في منطقة درعة (٤) التي استرطنها اليهود منذ القدم (٥) . غربًا حتى المغرة المستمرة من مصر إلى إقليم برقة المتاخم لها أن زادت أعداد اليهود في مدن الإقليم المختلفة ، وانتظموا في مجتمع سمى (Politeuma ) وشكلوا جانبًا مهمًا من سكان الإقليم المختلفة ، وانتظموا في مجتمعهم في إطار حكم ذاتي . إفضت هذه الامتيازات إلى إحساس اليهود بتعاظم عددهم وتميزهم ؛ مما جعلهم في تنافس وشجار دائم مع سكان الإقليم من الإغريق . انتهى ذلك إلى انتفاضتهم سنة ١١٥م (١) ؛ الستسى بعدأت بتحرشات بين اليهود من جانب والإغريق والرومان من جانب آخر ، انضم إلى اليهود المقيمين بتحرشات بين اليهود من جانب والإغريق والرومان من جانب آخر ، انضم إلى اليهود المقيمين إخوانهم المهاجرين الجدد الذين فروا من القدس سنة ١٧م ، واهتبلوا الفرصة للنيل من الرومان الذين أبعدوهم عن ديارهم قسراً . تزعم الانتفاضة يهودي يدعى جوناثان nonatian (٨) ، وزاد الذين أبعدوهم عن ديارهم قسراً . تزعم الانتفاضة يهودي يدعى جوناثان من قمع الانتفاضة اوارها ، فامتدت من برقة إلى مصر وقبرص . لم يتمكن الإمبراطور تراجان من قمع الانتفاضة ؛

<sup>(1)</sup> Goulven, (Hesperis), Vol. 1, 1921, p. 326.

<sup>(2)</sup> Flavius Josephus, The Works of Flavius Josephus, Translated by William Whiston, London, 1904, p. 678.

<sup>(3)</sup> Goulven, (Hesperis), Vol. 1, 1921, p. 326.

<sup>(</sup>٤) المكى ، طليعة الدرعة ، ورقة رقم ٥ .

<sup>(</sup>٥) تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن موجات من الهجرة المنظمة لليهود قدمت من الشرق إلى المغرب الأقصى خلال القرن ١١ ق.م، واستقروا في منطقة درعة في وادى النون ، وترى الدراسة أن اسم هذين المكانين من أصل عبرى (Laghraib, Role Politique de Juifs, pp. 24-25 Note(1)) .

ويرى آخر أن خط الهجرة إلى بلاد المغرب بدأ من الماطق الجنوبية للجزيرة العربية إلى الحبشة وبلدان البحر الأحمر ثم إلى الواحات الواقعة على خط القصور من مصر حتى المغرب على طول الأطراف الشمالية للصحراء ( موريس لومبار ، الإسلام في مجده الأول ؛ ص ٣٠٦) ، وهذه الاجتهادات لا ترقى إلى مصاف الحقيقة التاريخية .

<sup>(6)</sup> Smallwood, The Jews Under Roman Rule, P. 120; Tcherikover, Hellenistic Civilization and The Jews, pp. 290, 331.

<sup>(7)</sup> Smallwood, The Jews Under Roman Rule, p. 371.

<sup>(8)</sup> Flavius Josephus, the Works of Flavius Josephus, p. 678.

فاستمرت في عهد سلفه هادريان ، الذي نجح في إخمادها سنة ١١٧م (١)، وأنزل بالسهود عقوبات قاسية ، مما أجبرهم على الهجرة إلى الغرب .

استمر تدفق تيار الهجرة من الشرق إلى الغرب وخاصة عند بداية غزو الوندال للشمال الإفسريقى سنة ٤٣٠ م (٢)، حيث تمتع اليهود في عهدهم بسلام نسبى ، ولكن تبدل الحال بعدما انتصر الإمبراطور جستنيان (٧٢٠ – ٥٦٥م) على الوندال ، واستعاد الشمال الإفريقى سنة ٣٣٠م ؛ إذ أمر اليهود باعتناق النصرانية (٣). أدت اضطهادات جستنيان إلى فرار كثير من اليهود إلى الداخل في عمق الأقاليم الجنوبية وإلى الغرب في أقاليم المغرب الأقصى ، واندمجوا مع قبائل البربر الذين سكنوا الصحراء والجبال والأودية ، للتخلص من السيادة الرومانية ، بذلك تخلى المهاجرون اليهود عن سكنى المدن تحت وطأة الاضطهاد الروماني ، خاصة بعدما وجدوا ترحيبًا من هذه القبائل (٤).

جذبت منطقة المغرب الأقصى بأقاليمها المتنوعة عدداً من اليهود خلال العصور المختلفة من خلال تيار الهجرة القادم من الشرق ، وهبط إليها النازحون من بلاد الأندلس هرباً من اضطهاد القوط خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين ؛ فعندما اعتنق الملك القوطى ريكارد الأول (Reccared 1) المذهب الكاثوليكي سنة ٥٨٩ ؛ عد اليهود من الهراطقة ، ومن ثم شملهم

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن الانتفاضة اليهودية في برقة ١١٥م ومقدماتها ونتائجها ، انظر : Smallwood, The Jews Under Roman Rule, pp. 389 - 427.

مصطفى كمال عبد العليم ، اليهود في مصر عصرى البطالمة والرومان ، القاهرة ١٩٦٨م ، ص ١٧٧ - ١٩٤٠ .

<sup>(2)</sup> Goulven, (Hesperis), Vol. 1, 1921, p. 328.

<sup>(3)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, pp. 55, 56; Grayzel, A History of the Jews, p. 251; Abbou, Musliman Andolous, p. 278; Renzo, Jews in an Arab Land, (Libya, 1935-1970), U.S.A. 1985, p. 2.

<sup>(4)</sup> Slousch, Judeo - Hellenes et Judeo - Berbres, P. 164; Idem, L'Ethnographie Juive de L'Afrique de Nord, Extrait du Bullentin de La Societe de Geographie, T.X. Cairo 1921, p. 256; Goulven (Hesperis) vol. 1, 1921, p. 328; Grazel, A History of The Jews, p. 251; Renzo, Op. Cit, p. 1; Laghrab, Role Politique, p. 39.

الاضطهاد (۱). تفاقم اضطهاد اليهود في عهد خلفا، ريكاد الأول الذين اتفقوا مع الأساقفة ، ووضعوا قوانين صارمة ضد اليهود بلغت ذروتها سنة ، ۷ م (۲)؛ عندما صدر مرسوم ينص على أن العبودية مصير من يمارس الشعائر اليهودية ، وأن الأطفال الذين يشك في أنهم على اليهودية يؤخذون قسرا من عائلاتهم ويتم تربيتهم بمعرفة الأكليروس المسيحي (۳). أدى هذا المرسوم إلى فرار أعداد كبيرة من اليهود إلى المغرب الأقصى (٤). وجدت هذه الجماعات في الفتح الإسلامي للأندلس فرصة للنيل من القوط الذين ساموهم سوء العذاب ، فانضمت أعداد منهم إلى جيوش الفتح عائدين من منفاهم إلى بلادهم التي أكرهوا على مغادرتها . وفي كنف الحكم الإسلامي للأندلس استعاد اليهود حقوقهم ، وأفاد المسلمون من معرفتهم بالبلاد بأن تركوا أعداداً منهم في المدن لمساعدة الحكام المسلمين (٥).

نخلص من ذلك إلى أن الهجرات اليهودية المتتالية إلى بلاد المغرب خلقت مجتمعات يهودية عاشت فترات ازدهار ، مما أسفر عن زيادة إقبال المهاجرين وإن ظل غالبيتهم في المناطق الساحلية ، وعندما حاق بهم الاضطهاد خلال القرون الأولى بعد الميلاد نزحت هذه

Goulven, (Hesperis) vol. 1, 1921, p. 331.

وكذلك انظر: Sachar, A History of The Jews, New York, 1953, p. 68. ومن المرجع أن هذا الاضطهاد يرجع إلى النشاط التبشيري الذي مارسه اليهود في الأندلس، وإلى تنقشى ظاهرة الزواج المختلط بين اليهود والنصاري، لذلك أصدرت المجالس الكنسية في العصور الوسطى قرارات حاسمة لمنع زواج النصاري باليهود، انظر: جمال حمدان و اليهود، ص ١٦٢٧.

<sup>(</sup>۱) من المحتمل أن تكون اليهودية قد وصلت إلى الأندلس مع رحلات الفنيقيين ، ثم زادت أعداد اليهود بالمهاجرين في أعقاب هدم الهيكل الأول ، وبالمبعدين على أثر ثورة اليهود في برقة ١١٥م ، وكونوا جاليات كبيرة تمتعت باحترام كبير في البلاد ، وصل أن النصاري كانوا يتبركون باليهود في زراعاتهم ومحاصيلهم ، ومنذ بداية العهد القوطي اضطربت أحوالهم وخاصة عندما اعتنق ملك القوط المسيحية ، انظر:

<sup>(</sup>٢) من هذه القوانين الفرمان رقم ١٧ ، ١٨ لمجلس بلدية طليطلة في ٩ نوفسير ٢٩٤م الذي ينص على طرد اليهود من أسبانيا ، وتتهم الفرمانات كل من يقوم بتسهيل اتصال يهود أسبانيا بإخوانهم في إفريقيا بأنه يقيم علاقة آثمة ، ويعتبر هذا إضرار ليس بالدولة فقط وإنما بالدين المسيحي نفسه ، انطر :

Goulven, Op. Cit, P. 303.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 303.

<sup>(4)</sup> Slousch, Travels in North Africa, p. 364.

<sup>(</sup>٥) المقرى ، نفع الطيب في غصن الأندلس الرطيب ، بيروت ، ص ٢٦٣ . ٢٦٩ .

الجماعات إلى مناطق أخرى فى بلاد المغرب ، وخاصة إلى الأقاليم الداخلية جنوبى البلاد هربًا من السيطرة الرومانية ، فارتقوا الجبال التى تبعد عن هيمنة القوات الرومانية ويصعب وصول الرومان إليها إلا بشق الأنفس ، ومنهم من توغل فى الصحراء متلمسًا طرق القوافل التجارية بين الشمال الإفريقى وبلاد السودان ، بينما فضل آخرون النزوح غربًا إلى المغرب الأقصى حتى بلغوا المحيط . ولكن رغم استمرار الهجرة ظل عدد اليهود قليلاً فى الشمال الإفريقى ، ولم يجدوا من سبيل إلى زيادة هذا العدد سوى استمالة البربر إلى عقيدتهم .

فطن اليهود الذين أتوا من الشرق إلى ضآلة عددهم في هذه البلاد الواسعة وأدركوا ما تمثله قبائل البربر من قوة وسلطان ، فبدءوا عملية تهويد واسعة النطاق بينهم . تبرز هنا إشكالية التهويد ، مع الفكرة الشائعة عن انغلاق اليهودية وقركزها حول نفسها في جنس معين ؟ وكيف عمل اليهود على تهويد القبائل البربرية ، أكان تبشيراً أي دعوة مباشرة بين البربر أم تم بطرق أخرى ؟ بحثًا لحل هذه الإشكالية ووجود بعض البربر على دين اليهودية ، واول الكتاب اليهود (١) الخروج من مأزق انغلاق اليهودية ، فزعموا أن من تهود من قبائل البربر يرجع في أصوله إلى قبائل فلسطينية هاجرت إلى الشمال الإفريقي في سالف الزمان ؛ ليؤكدوا أن اليهودية لم تخرج عن انغلاقها ، وقادوا في زعمهم بأنه من خلال التهويد تكونت ليؤكدوا أن اليهودية لم تخرج عن انغلاقها ، وقادوا في زعمهم بأنه من خلال التهويد تكونت قبائل بربرية ذات أصل فلسطيني على أساس ديني مثل قبيلة جراوة ، واعتقدوا أن تفسيرهم جراوة؛ فلو سلمنا جدلاً بقولهم بأن أصول قبيلة جراوة تعود إلى فلسطين فإن موجات الهجرة المتكررة من كل الأنحاء إلى بلاد المغرب على مر العصور طمست الهوية الإثنية للسكان في المتكررة من كل الأنحاء إلى بلاد المغرب على مر العصور طمست الهوية الإثنية للسكان في المنطقة (٢)، يؤكد ذلك ما قالد سلوش الان اليهود المهاجرين قد توزع بين مجموع طريق المصاهرة (٣)، وبالتالي فإن عدداً من جينات اليهود المهاجرين قد توزع بين مجموع طريق المصاهرة (٣)، وبالتالي فإن عدداً من جينات اليهود المهاجرين قد توزع بين مجموع

<sup>(1)</sup> Slousch, Judeo - Hellenes, p. 164, Idem, L'Ethnographie, p. 256; Hirschberg, The Problem of the Judaized Berbers, (The Journal of African History, Vol. 4, 1963, p. 319); Grazel, A History of The Jews, p. 250.

<sup>(</sup>٢) على إبراهيم ، خيرية قاسم ، يهود البلاد العربية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، ١٩٧١م ، ص ٢١٩

<sup>(1)</sup> L'Ethnographie, p. 256.

السكان، وأصبحت الجماعات اليهودية في الشمال الإفريقي تشبه السكان المحليين في كثير من الخصائص وبالتالي ذابت الهوية (١)، مما يعني استحالة تحديد قبائل بعينها تجرى في عروقها دماء نقية لأصول فلسطينية . لذلك يمكن القول بأن الظروف التي ألمت باليهود من شتات واضطهاد وقذفت بهم في أحضان القبائل البريرية اضطرتهم إلى التغاضي عن مبدأ الانغلاق ، وأبرزت فكرة التهويد للبرير تعزيزاً لمكانتهم السياسية والاجتماعية في المنطقة قبل وصول تيار التبشير المسيحي الذي دخل في منافسة مع التهويد (٢) ، ولذلك خرجوا عن الالتزام العرقي وسمحوا للبرير بالتهويد .

### التهويد في بلاد المغرب:

أما إشكالية طريقة التهويد ، فالغالب على الظن أن بعضًا من البربر دان بالحنفية ملة إبراهيم عليه السلام وهي مثل اليهودية ديانة توحيد ، كما أن اختلاظ اليهود بالبربر أفرز عادات وتقاليد مشتركة (٣) ، ناهيك عن أن البربر عاشوا حياة الصحراء وما تكسبه هذه الحياة من صفاء روحي (٤). كل هذا تكاتف على قبول البربر اليهودية من خلال التأثر المباشر بالمجتمعات اليهودية الصغيرة والكبيرة المتناثرة في بلاد المغرب دون الحاجة إلى عملية دعوة وتبشير . بذلك وتبشير . بذلك تسربت اليهودية إلى البربر بجرور الزمن دون تبشير مباشر ، ونفذت إلى داخل القبائل البربية دون صعوبة . ولم يشمل التهويد قبيلة بأكملها ، كم زعم سلوش Slousch ، بل الأرجح أن أورادا أو عائلات أو قطاعات أو بطون من هذه القبائل اعتنقت اليهودية (٥) ، بيد أن سلوش Slousch سحب صفة الجزء على الكل من باب التضخيم ، وقطع بأن هناك على الأقل قبيلتين تشكلتا خلال القرن الرابع الميلادي على أساس ديني (٢) .

Renzo, Jews in Arab Land, p. 2 . ؛ ١٧٥ ص ، اليهود ، ص (١) جمال حمدان ، اليهود ،

<sup>(</sup>٢) أحمد سوسة ، مفصل العرب واليهود في التاريخ ، ص ٦٢٧ .

<sup>(3)</sup> Hirschberg, The Problem of The Judaized, p. 319.

<sup>(</sup>٤) المسمودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ط ١٩٥٨م ، ٢ ، ص ٦٢ .

<sup>(5)</sup> Arahou, Juifa et Communautes Judaiques, p. 90.

<sup>(6)</sup> Judeo - Hellenes, p. 164.

فتح العرب المسلمون بلاد المغرب (١) وقتع اليهود بالحرية الدينية ، وباتوا أهل ذمة يدفعون الجزية مقابل الدفاع عن حياتهم وضمان ممتلكاتهم واحترام عقائدهم وقوانينهم الشخصية (٢)، بخلاف ما حاق بهم من ظلم وعسف في ظل الحكم الروماني ، ناهيك عن وضعهم الاجتماعي إذا صنفهم الرومان مواطنين من الدرجة الرابعة (٣). أجملت المصادر العربية ذكر اليهود في بلاد المغرب بصفتهم العقدية فقط ، ولم تشير إلى القبائل التي اعتنق بعضها اليهودية فيما عدا ابن خلدون الذي ذكر أنه " ربا كان بعض هؤلاء البرير دانوا بدين اليهود أخذوه عن يني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم ، كما كان جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح ، كما كانت نفوسه من برابرة إفريقية ، وفندلاوة ومديونه وبهلولة وغياتة وبنو فازاز من برابرة المغرب الأقصى " (٤). اعتلى كتاب اليهود هذا النص واتخذوه سنداً ، وأطلقوا لخيالهم العنان ، وضخموا أعداد اليهود في المنطقة ، مؤكدين أن كل هذه القبائل دانت باليهودية ، بل جزم أحدهم بوجود عالك يهودية في جبل أوراس ومنطقتي تلمسان وسجلماسة (٥). يحمل النص في طياته إجابة هذه المغالطة ، بما ضمنه ابن خلدون في ذات النص من كلمات مثل ( ربا ) التي تعنى الاحتمال وليس اليقين ، وكلمة ( بعض ) التي تعنى القلة وليس الكثرة ، مؤكداً بذلك ما ذهبت إليه الدراسة بأن أيا من هذه القبائل لم تتهود بأكملها وتأكيد ذلك يحتم وصد مضارب القبائل التي ذكرها ابن خلدون لتوضيح الصورة والبعد عن التعميم الذي أراد منه الكتاب اليهود التعميم ، ويتم رصد هذه القبائل من الشرق إلى الغرب ، ومن ثم تحوز نفوسة البداية .

<sup>(</sup>۱) استسمر فتح العرب المسلمين لبلاد المغرب ما يقرب من سبعين عامًا ، إذ بدأ الفتح سنة ٢١هـ / ٢٤ م على يد عمرو بن العاص وانتهى فى ولاية موسى بن نصير قبل فتح الأندلس ٩٢ هـ / ٢٧٠ م ، راجع ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٦٠ - ٢٧٥ ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ١ ، ص ٣٩٠ ؛ حسين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، القاهرة ١٩٥١م .

<sup>(2)</sup> Ayach, La Minorite Juive Dans La Marco Precoloniad, (Hesperis), Vol. 15, 1987, p. 148.

<sup>(3)</sup> Slousch, Travels in North Africa, p. 71.

<sup>(</sup>٤) العبر ، ٣ ، ص ١٠٧ .

<sup>(5)</sup> Abbou, Muslimans Andolous, p. 278.

### المتهودون من البربر:

#### نفوسة :

ظعنت بطون قبيلة نفوسة فى الجبل المسمى باسمها جنوب غرب طرابلس (١) ، وعندما فتح عمرو بن العاص الجبل وجد بعضًا من أهله يدينون باليهودية والنصرانية ، واتخذ كثير من اليهود أكبر مدن الجبل (جادوا) ب التى تقع فى الجزء الغربى منه - مستقرًا ومقامًا (٢) ، ووجود اليهود واليهودية بهذه المنطقة يعود إلى سهولة الاتصال بين الجبل ومدينة طرابلس ، واعتماد الأخيرة على اقتصاديات الجبل (٣) ، عا مكن الديانات من طرق هذا المكان . حسمت المواجهة بين العرب والنصارى لصالح الإسلام ، حيث لم نسمع عن المسيحية فى هذه المنطقة بعد ذلك ، واللافت للنظر فى سكان هذا الجبل أن تحول بعضهم إلى اليهودية والمسيحية نبع عن وعى دينى وسياسى ، تجلى ذلك فى اتباع أهل الجبل مذهب الخوارج الإباضية (٤) ، حيث يشير ابن حوقل إلى أن أهل الجبل لم يذعنوا للسلطة الحاكمة فى بلاد المغرب ، واعتنق أهله مذهب الخوارج منذ بداية الفتوحات الإسلامية (٥).

. ويحاول هيروشبرج Hirschberg الربط بين أتباع أهل الجبل لمذهب الخوارج وبين الاعتقادات القديمة لهم قبل الإسلام (٢). رغم عدم وجود أية تأثيرات يهودية على مذهب الخوارج . وربا يرجع اتباع أهل الجبل لمذهب الخوارج إلى بداوتهم وتطلعهم للمساواة والاشتراك في الحكم ، لأن مذهب الخوارج يناسب مزاج القبائل البربرية (٧)؛ إذ أنه أكثر المذاهب

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) البكرى ، المغرب ، ص ٢٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١٤٤ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا ، سير الأثمة ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>٥) صورة الأرض ، ص ٩٣ .

<sup>(6)</sup> A History of The Jews in North Africa, 1,p. 98.

<sup>(7)</sup> Julien, History of North Africa, pp. 20 - 21.

الإسلامية ديمقراطية في شأن نظم الحكم ، فالخلافة فيه لأى شخص عارف بالكتاب والسنة (١). على عكس مذاهب أهل السنة آنذاك ؛ التي اشترطت أن يكون خليفة المسلمين من قسريش (٢)، ومذاهب الشيعة التي نصت على أن الخلافة في نسل على بن أبي طالب (٣). والمصادر اليهودية تشير إلى وجود جماعة يهودية في جبل نفوسة في فترة باكرة ، إذ أرسلت إليه الفتاوي الدينية من الجاؤون حنانيا رئيس مدرسة بجبادثة في العراق سنة ٢٢٥ هـ / ١٩٣٩م (٤)، أما المصادر الإسلامية العربية فإن أول ذكر ليهود جبل نفوسة جاء عند البكري ومن بعده صاحب كتاب الاستبصار ، ولا يعني ذلك أن التواجد اليهودي في جبل نفوسة لم يسبق زمن البكري الذي توفي سنة ٢٨٥ هـ / ١٩٠٤م (٥). فمن الثابت أن البكري لم ينزل أرض الشمال الإفريقي ، وإغا عاش في الأندلس ، واعتمد على كتابات الجغرافيين السابقين وخاصة محمد بن يوسف الوراق الذي توفي سنة ٣٦٣ه / ٩٧٢م (٢). كما أن الجغرافيين وإن جابوا الأقطار ، فإنهم يرصدون ما يشاهدون ، ولا يعني ذلك أن ما شاهدوه وليد عصرهم ، وربا سبق وجودهم بقرون . لذلك يمكن القبول بالوجود اليهودي في المنطقة قبل الإسلام واستمراره في الزيادة بعد الفتح العربي ، بسبب الهجرات اليهودية إلى هذه المنطقة لأهميتها واستمراره في الزيادة بعد الفتح العربي ، بسبب الهجرات اليهودية إلى هذه المنطقة لأهميتها التجارية ووقوعها على خط التجارة القادم من المدن الساحلية إلى بلاد السودان (٧) جلي

<sup>(</sup>۱) أجاز الخوارج " أن تكون الإمامة في غير قريش ، وكل من ينصبونه برأيهم ، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور ، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه ، وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله ، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلاً ، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حرا أو نبطيًا أو قرشيًا " انظر الشهرستاني ، هامش ص ١٢٥ من كتاب ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ، بدون تاريخ ؛ عبد المنعم ماجد ، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، ص ٣٤ ، ١٩٣٢ ؛ البشبيشي ، الفرق الإسلامية ، القاهرة ١٩٣٢م ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٩٤ ؛ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٩٧ ؛ ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، القاهرة ١٩٧٣م ،٢، ص ٥١ ومابعدها .

<sup>(4)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, p. 484.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان ، المقتبس ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ، ١ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر خريطة طرق التجارة بالملاحق .

صعوبة التفرقة بين اليهود المهاجرين ذوى الأصول الفلسطينية وبين المتهودين من البربر سكان الجبل لذوبان الهوية الإثنية نتيجة التزاوج والاختلاط الذى أسفر عن نوع من الوحدة بينهما رسخها الفتح الإسلامي (١).

#### جراوة:

تعتلى قبيلة جراوة القمة عند الكتاب اليهود بما نسجوا حولها من أساطير  $(\Upsilon)$ , استنادا إلى مقولة ابن خلدون  $(\Upsilon)$ , وغالوا في شططهم حين قلدوا الكاهنة زعيمة القبيلة ملكة يهودية – في جبال الأوراس – ذات أصول فلسطينية ، وسار على دربهم بعض المؤرخين العرب المحدثين  $(\Upsilon)$ , والمؤكد أن هذه القبيلة بربرية الأصل – تعود بأصلها إلى قبيلة زناتة  $(\Upsilon)$  بضربت ببطونها في منطقة جبل أوراس بإفريقية  $(\Upsilon)$ ، وهو جبل خضيب فيه مدن كثيرة  $(\Upsilon)$ )

الوحيد من الكتاب اليهود المهتمين بتاريخهم فى الشمال الإفريقى الذى خرج من زمرة المؤيدين ليهودية الكاهنة هو الكاهنة هو الكاتب هيرشبرج Hirshschberg ، حيث استعرض معظم الآراء واعتمد على المصادر العربية ، وخرج برأى موضوعى مؤداه أنه لو صدقت يهودية الكاهنة لصورت المصادر العربية حروبها مع المسلمين كحروب مقدسة مثل حروب العرب واليهود فى الجزيرة العربية إبان الفترة الإسلامية الباكرة ، وبالتالى رفض A History of The Jews in North Africa, 1, pp. 89 - 94 - 98

<sup>(1)</sup> Hannoum, Myth and Mythmaking in French Historigraphy of The North Africa: Writing The Episode of The Kahina, (Hesperis Tamuda), Vol. 34, 1996, p. 152.

<sup>(2)</sup> Slousch, Judeo - Hellenes, p. 176; Goulven, (Hesperis), Vol. 1, 1921, p. 333; Grayzel, A History of The Jews, p. 251; Abbou, Muslimans Andolous, p. 279.

<sup>(</sup>٣) العير ، ٦ ، ص ١٠٧ .

<sup>.</sup> Laghraib, Role Politique, p. 44 ! YEE ، ص المعرب أفتح العرب للمغرب ، ص كالم المعرب ، ص كالم المعرب المعرب المعرب أفتح العرب المعرب ا

<sup>(</sup>٥) اختلف المؤرخون على نسب قبيلة جراوة بين بطون زناتة ، فقد اعتقد البعض أن جراوة فرع قائم بذاته من فروع زناتة يرجع نسبه إلى كروا أو جراو أحد حفدة أو أبناء جانا أو زناته كلها ؛ ( انظر : ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ٨ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٦٥ ) ، بينما يرى ابن عذارى أن قبيلة جراوة واحدة من بطون بنى يفرن ، انظر ( البيان المغرب ، ١ ، ص ٢١٦ ) ، ولم يقل بهذا النسب سواه .

<sup>(</sup>٦) البكري ، المغرب ، ص ١٤٤ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٢ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٦٤ .

ودان بعضًا منها باليهودية قبل الإسلام (١)، ودخلت في صراع مع العرب الفاتحين بقيادة زعيمتها الكاهنة . التف البربر حول الكاهنة وحاربوا حسان بن النعمان وحازوا النصر أول الأمسر(٢). خربت الكاهنة المدن والضياع من طرابلس إلى طنجة ، فشق ذلك على البربر واستأمنوا حسان فأمنهم (٣). زحف حسان بعد تدعيم قواته إلى الكاهنة فاستأمنت لولديها عنده ؛ فأمنهم وقضى عليها في معركة حاسمة ، أسلم على أثرها عدد كبير من جراوة يقدر بإثنى عشر ألف . عقد حسان لكل من ولدى الكاهنة على ستة آلان (٤) . بذلك تحول جزء كبير من قبيلة جراوة إلى الإسلام ، ولو كانت هذه الأعداد تدين باليهودية لما غفلت عنها المصادر العربية واليهودية .

يحاول سلوش Slousch أن يتخذ من الكاهنة مثالاً على زعماء القبائل الثيقراطيين الذين حكموا على أساس دينى (٥). الراجح وثنية الكاهنة وتنبؤها بالغيب كما تشير معظم المصادر إلى ذلك (٦). حازت الكاهنة بحربها مع حسان مكانًا عليًا ، ومن ثم لم تكن المصادر التاريخية الباكرة تغفل يهوديتها ، وحتى المصادر اليهودية لم تشر من قريب أو من بعيد إلى هوية الكاهنة عما يقطع بوثنيتها ؛ التي يؤكدها أنها قتلت وهي تحمل صنمًا من خشب كانت تعبده (٧). لاشك من وجود أعداد من قبيلة جراوة دانت باليهودية ، إبان وجود جراوة بجبل أوراس كما أخبرنا عنهم ابن خلدون (٨)؛ ومعظم هؤلاء لم يتحولوا إلى الإسلام ولم ينضموا

<sup>(</sup>١) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الرقيق ، فتح إفريقية والمفرب ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) اين خلدون ، العبر ، ٣ ، ص ١٠٩ .

<sup>.</sup> ٣٨ ، ، ، من ٢٨ ، ص ١٤ ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ص ٣٨ ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ، من ٣٨ . (5) Judeo - Hellens, p. 176 .

اعتقد سلوش أن الكاهنة توجت ملكة على مملكة ذات صبغة دينية متخذة من اليهودية أساسًا ، كما قامت دول إسلامية بعد ذلك على أساس ديني مذهبي .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١١٠ ؛ السلاوي ، الاستقصا ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) المالكي ، رياض النفوس ، ١ ، ص ٣٥ ؛ الدياغ ، معالم الإيمان ، ١ ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) العبر ، ٦ ، ص ١٧ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ١٦٤ .

إلى العرب الفاتحين ، فنزحوا إلى أماكن أخرى في المغرب على أثر هزيمة قبيلتهم وإسلام عدد كبير منها على يد حسان ، فنزح بعضهم إلى المغرب الأقصى واستقروا بالقرب من مليلة وهي نفس المدينة التي أقام فيها الأدارسة مدينة على الساحل ، اتخذت اسم جراوة (١)، واستقر آخرون في منطقة تادلا بالمغرب الأقصى (٢).

#### مديونة:

قتل قبيلة مديونة إحدى القبائل التى ذكر ابن خلدون أنها اعتنقت اليهودية ، وقد ضربت بطون هذه القبيلة بنواحى تلمسان ما بين جبل راشد إلى الجبل المعروف بهم جنوبى وجده ، يتقلبون بظراعنهم فى ضواحيه وجهاته ، ونازعتهم زناتة على الضواحى من مواطنهم وقلكوها؛ فانزاحت مديونة إلى المنطقة المحصورة ما بين وجدة وصفروى (٣) ، وظلت أعداد من هذه القبيلة تدين باليهودية وتقطن منطقة تلمسان حتى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى، إذ أشارت الفتاوى الدينية التى أرسلت من المشرق إلى اليهود البربر الضاربين بهذه المنطقة (٤)، ولأهمية المنطقة آنذاك على الصعيدين التجارى الاستراتيجي (٥) . تزايد عدد اليهود بها حتى أنهم أسسوا بها مدرسة دينية (٦) ، ويكن قبول قول ابن خلدون بتهويد أعداد من مديونة ، لأن مضاربها تقع على طريق تجارى هام ، وحتمًا طرقد اليهود أثناء اضطهادهم على يد الرومان ونزوحهم إلى المغرب الأقصى ، واستطاب للمهاجرين من اليهود العيش بجوار

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ، ص ۸ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٦٥ . يذكر ابن خلدون أن السبب في تلك التسمية ، أن الذي أسس المدينة أحد أمراء الأدارسة ، سبق وهرب إليهم واحتمى بهم قبل بنائه للمدينة (العبر ، ۷ ، ص ٩) أما الأمير الإدريسي فهر أبو العين عيسى بن إدريس أسس المدينة شرقى المغرب الأقصى بالقرب من تلمسان سنة ٢٥٩ ق / ٢٨٧م ؛ البكرى ، المغرب ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا ، تقوم البلدان ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١٢٥ – ١٢٦ .

<sup>(4)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916-17, p. 484.

<sup>(</sup>٥) مثلت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط مقصداً للتجار ، وقفل بلاد المغرب الأقصى لابد للداخل أو الخارج الاجتياز بها ، انظر ( البكرى ، المغرب ، ص ٧٦ ) ؛ ( ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢٢ ) ، ( الإدريسى ، نزهة المشتاق ، ص ٢٥ ) .

<sup>(6)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Afrrica, p. 84.

إخوانهم فى الدين وعسرت بهم هذه المنطقة ، ومن ثم عدها ابن خلدون ضمن قبائل المغرب الأقصى التى دان بعض منها باليهودية (١).

## قبائل المفرب الأقصى :

تعد بلاد المغرب الأقصى أكثر مناطق الشمال الإفريقى التى سكنها اليهود ، وذكر ابن خلدون من قبائلها التى دان بعض منها باليهودية " فندلاوة وبهلولة وغياتة وبنر فازاز "( $^{1}$ ) ، وأضاف إليهم ابن أبى زرع قبيلتين من زناتة هما " زواغة ويزغت " ( $^{1}$ ). فأما قبيلة فندلاوة فكانت مضاربها بالقرب من مدينة فاس بنواحى صفروى ( $^{1}$ ) ، أما بهلولة فقد ضربت بعض بطونها بالمغرب الأقصى ، واستقرت أخرى فى قسطيلية وكانوا من ساداتها ( $^{0}$ ). أما غياتة فظعنت بطونها فى بلاد تازا وهى جبال عظيمة حصينة ( $^{1}$ ). أما أهل فازاز فهم فخذ من زناتـة( $^{1}$ ) ، اتخذوا من جبال فازاز – التى تقع بين سلا ونهر سبو ( $^{1}$ ) - مستقراً ومقاماً ، ويسمون بنو يجفش ( $^{1}$ ) ، وبهذا الجبل قلعة كبيرة تنسب إلى المهدى بن توالى اليجفشى . كان أكثر سكان هذا الجبل من اليهود لحصانته ، وفى عهد ابن توالى لجأوا دوماً بتجاراتهم إلى قلعته يحتمون بها كلما أحسوا بالخطر ( $^{1}$ ). أما زواغة وبنى يزعت فهم من زناتة قطنوا قلعته يحتمون بها كلما أحسوا بالخطر ( $^{1}$ ). أما زواغة وبنى يزعت فهم من زناتة قطنوا منظقة فاس قبل تأسيسها ، ودان بعض منهم باليهودية ( $^{1}$ ) ، ولوقوع المدينة فى نهاية مضيق

<sup>(</sup>١) العبر ، ٤ ، ص ١٢ ؛ ٦ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤ ، ص ١٢ ؛ ٦ ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الأنيس المطرب ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۱٤٠ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) مجهول ، الاستبصار ،. ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ۱۸٦.

<sup>(</sup>٧) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٩) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٠) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>١١) ابن أبي زوع ، الأنيس المطرب ، ص ٣١ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ١٣ . ١٠ .

تازا جهة المغرب الأقصى – وهو المعبر الوحيد بين المغربين (1) تحتم على اليهود القادمين من إفريقية والمغرب الأوسط العبور به وربحا استقروا بالمنطقة مثل يهود قبيلة غياتة وبطون زواغة، وذلك لأهمية المنطقة الاستراتيجية والتجارية التي اكتسبها من موقعها على الطريق التجارى بين الشمال والجنوب.

### برغواطة:

ظهرت إمارة برغواطة سنة ۱۲۷ ه / ع۲۷م في خلافة هشام بن عبد الملك  $^{(1)}$  ، ويسرى فريق أنها تكونت من قبائل زناتة وخاصة زواغة  $^{(1)}$  ، بينما يرى آخر أنها من بطون المصامدة  $^{(2)}$  ، وذهب ثالث إلى أنها تكونت من شتات من أخلاط القبائل  $^{(0)}$  ، وهو الرأى الأقرب للصحة ، لأن منطقة تامسنا مهد الدولة ومكان نفوذها  $^{(1)}$  ؛ قطن بها كثير من البطون التي تنتمي إلى قبائل مختلفة  $^{(2)}$  . أسس الدولة صالح بن طريف – الذي أعاد البعض جذوره إلى اليهودية – وأنه قدم من وادى برباط بالأندلس فقيل لكل من اتبعه برباطي ثم تحولت إلى برغسواطي  $^{(1)}$  . دار لغط كثير حول ديانة هذه الدولة ، وزعم البعض أنها مملكة يهودية  $^{(1)}$  ورأى آخر أنها حركة هرطقية اشتملت على مجموعة من الأفكار الدينية المقتبسة من مختلف

<sup>(</sup>١) حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) البكرى ، المغرب ، ص٢ ١٣٥ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١٣٠ .

<sup>(9)</sup> Slousch, L, Empire de Berghouata, et Origines des Blad= es= Siba "Revue du Monde Musulman", T.10, Paris 1910, p. 394; Laghraib Role Politique, p. 67.

بعد نجاح ثورة البربر التى اندلعت سنة ١٢٢ه وقلصت سلطة الخلافة الإسلامية عن المغريين الأقصى والأوسط، فأمست منطقة فراغ سياسى مما مكن لظهور الدول المستقلة، وأطلقت كلمة Siba على المناطق التى لم تعد خاضعة للسيطرة الإسلامية.

الأديان ، وأكد على التأثير اليهودى في معتقداتهم (١)، وناقش بعض المحدثين عقيدة البرغواطية البرغواطية وخلص إلى أنهم خوارج صفرية (٢) ، ويرى البعض الآخر أن العقيدة البرغواطية إسلامية الأصل ، وأن ما وجه إلى صالح بن طريف وقومه بالانحراف عن الإسلام كان مبالغًا فيه من الكتاب الذين يخدمون أغراضًا مذهبية وسياسية معادية لبني طريف (٣)، يؤكد ذلك ما قاله أحد الجغرافيين عندما رصد أحوال هذه الدولة فقال " أن في برغواطة أمانة وبذل للطعام وتجنب الكبائر من الحرام والمحظورات من الآثام " (٤)، فضلاً عن أن الدولة البرغواطية لم تخرج عن الإسلام أيًا كان مذهبها ، ولعل انتشار اليهودية بين بطون القبائل البربرية في منطقة تامسنا - منطقة نفوذ الدولة - وما قيل عن جذور مؤسسها حدا ببعض المحدثين إلى الزعم بيهوديتها .

مجمل القول ؛ أن بعض أفراد في قبائل البربر اعتنقت اليهودية ، بيد أن هؤلاء لم يكونوا كثرة حتى يهيمنوا عي السلطة أو يقيموا إمارة مثلما حرص الكتاب اليهود على إظهاره . وإن معظم من دان باليهودية من البربر كانت مضاربهم على الخط التجارى الذي يربط بين إفريقية والمغرب الأقصى ، وبين الشمال الإفريقي وبلاد السودان ، كما يتضح من رصد مضارب هذه القبائل . ولكن بعد أن فتح العرب المسلمون بلاد المغرب ، وقامت به كيانات سياسية إسلامية مستقلة أسست عواصم لها ومدنًا تجارية ، أمست بلاد الشمال الإفريقي منطقة جذب لليهود ، فنزح كثير من اليهود إلى العواصم الإسلامية والمدن التجارية الجديدة .

## المجتمعات اليهودية في العواصم الإسلامية :

#### القيرران:

لامراء في أن المدن الجديدة التي أسستها الكيانات السياسية الإسلامية في بلاد المغرب بعد الفتح العربي كقاعدة للملك غارس منها الإشراف على مناطق نفوذها ، كانت مناطق جذب

<sup>(</sup>١) سحر سالم ، برغواطة - هراطقة المغرب في العصر الإسلامي ، الإسكندرية ، ١٩٩٣م ، ص ٥٢ ،

<sup>(</sup>٢) مجمود إسماعيل ، حقيقة المسألة البرغواطية ، مغربيات ، الرباط ١٩٧٧م ، ص ١٣ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، الإسكندرية ١٩٧٩م ،٢، ص ٤٧٣ ، هامش ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٢ .

لليهود من أهل البلاد أو النازحين من نواح أخرى بعيدة ، وكانت مدينة القيروان باكورة هذه المدن ، إذ أسسها عقبة بن نافع الفهرى سنة 30 هـ / 100 م (1). فى خلافة معاوية بن أبى سفيان وأضحت عاصمة لبلاد المغرب . حينذاك إنثال اليهود عليها خاصة من الأماكن القريبة إليها ، عا أتاحه لهم الإسلام من أمان وحرية وحرية انتقال ، ما إن تأسست المدينة حتى قام بها مجتمع يهودى زادت أعداده بمرور الزمن ، وسمح الحكام المسلمون لهم ببناء المعابد والمدارس الدينية ، وحرية إقامة الشعائر اليهودية (1). تواقد علماء اليهود إلى القيروان من كل مكان منذ القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى ، واحتلت القيروان واسطة العقد بين اليهود فى الشرق وإخوانهم فى الغرب (٣) ، وارتبطت بروابط وطيدة مع الأكاديميات اليهودية فى العسراق وفلسطين (٤) ، وتشير الرسائل القادمة من المدارس العراقية إلى أن الاتصالات

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٤٧ ، تولى عقبة بن نافع أمر الفتوح في المغرب سنة ٥٠ هـ / ٢٠٠م ؛ (الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، بيروت ، القسم الشاني ، م٧ ، ص ٩٣ ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ٣ ، ص ١٩٩ ) ؛ وكان أقدم المسلمين عهداً بإفريقية وأعرفهم بأهلها ، إذ أقام ببرقة منذ افتتحها عمرو بن العاص ؛ (ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ، ص ١٩٤ ) رأى عقبة أن القبائل البريرية تعلن إسلامها إذا قدمت الجيوش الإسلامية إلى المغرب ، وما إن تعود أدراجها حتى يرتدون عن الإسلام ؛ ( ابن الأثير ، الكامل ، ٣ ، ص ١٩٩ ؛ القرويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت ١٩٦٩م، ص ٢٤٢) ، لذا اختط مدينة القيروان ، (ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ، ص ١٩٣ – ١٩٥ ) بعيداً عن البحر خوفًا من إغارات الروم ، واختط بها دار الإمارة والمسجد ؛ ( ابن عذاري ، البيان ، المفرب ، ١ ، ص ٢٠ ) وقضى عقبة السنوات الخمس من ولايته في الإشراف على البناء ، وتقع مدينة القيروان في الوسط من تونس على بعد ٥١ كم من العاصمة تونس ، وعلى بعد ٥١ كم من سوسة ( دائرة المعارف الإسلامية " مادة : القيروان " ، ص ٨٤٣٧ ) .

<sup>(2)</sup>Mann, Texts and Studies, 1, p. 112; Goitein, Mediterranean Sosiety, 1, p. 53; Slousch, Travels in North Africa, pp. 247, 248; Ashtor, The Jews of Moslem Spain, 1, pp. 142 - 145; Menahem Mansoor, Jewish History and Thought: an Introduction, Ktav Publishing House, 1991, pp. 212 - 214.

<sup>(3)</sup> Mann, The Jews In Egypt and in Palestine, 1, p. 102.

كانت المراسلات بين الأندلس والجاؤونية في العراق تمر عبر القيروان ، كما كان صمويل الناجد رئيس اليهود في الأندلس على اتصال دائم بالشمال الإفريقي ، إنظر :

Mann, Texts and Studies, 1, p. 112; Sachar, a History of The Jews, p. 172. (4) Mann, (J.Q.R.) 11, 1920 - 21, pp. 447 - 448, 453 - 454.

بدأت في وقت مبكر مع القيادة الروحية وذلك خلال عام ١٤٧ هـ / ٢٧٤ م (1). علا كعب القيروان خلال حكم الأغالبة ، وبدخول القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي أصبحت مطمحًا لليهود من جميع الأنحاء ، فكان من الطبيعي أن نجد يهوديًا عراقيًا سمع عن المدينة وما فيها من رغد العيش والأمان لأبناء دينه ، فشد إليها الرحال وعمل بها قائد جوقة في المعبد بجانب ممارسته للتجارة مع إخوانه في مصر(1) ، مما يدل على جذب القيروان لليهود من الشرق . لذلك غي المجتمع اليهودي في القيروان خلال فترة حكم الأغالبة ، حيث توالت الشرق . لذلك غي المدينة بعد ازدهار العلاقات التجارية بين عاصمة الأغالبة ودول البحر المتوسط(1) ، واتخاذ الأمراء الأغالبة أطباء من اليهود (1).

سار الفاطميون على درب الأغالبة ، حيث اتخذوا منهم الأطباء ، فقد عمل في بلاط عبيد الله والمعز لدين الله أطباء من اليهود (٥) ، ومن ثم نزح كثير من يهود العراق إلى القيروان واستقروا بها في القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي (٦) . خلف " بنو زيرى الصنهاجيون " الخلافة الفاطمية في المغرب حين اختار الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بلكين بن زيرى بن مناد ليعهد إليه بالحكم في القيروان سنة ٣٦١ هـ / ٩٧١م (٧) ، ما عدا طرابلس وصقلية (٨). لم يتغير الحال بالنسبة لليهود في القيروان بالحكام الجدد وعملوا أيضًا في بلاطهم ، إذ نجد

<sup>(1)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916 - 17, p. 482.

<sup>(2)</sup> Mann, Texts and Studies, 1,p. 152; Ashtor, The Jews of Moslem Aspain, 1, p. 225.

<sup>(</sup>٣) لريس ، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد عيسى ، القاهرة ، ص Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, p. 101 . ! ۱۸۹ ، ۱۸۵

<sup>(</sup>٤) ابن أبى أصيبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، بيروت ٣ ، ص ٥٨ ، ٥٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة ، عيون الأتباء في طبقات الأطباء ، ٣ ، ص ٥٨ ، ٥٩ ؛

Goitein, Mediterranean Society, 2, p. 243.

<sup>(6)</sup> Mann, Texts and Studies, I, p. 328 - 329; Ashtor, The Jews in Moslem Aspain, I, p. 225.

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١٥٥ ؛ النويري ، نهاية الإرب ، ٢٤ ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي دينار ، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ، بيروت ١٩٩٣م ، ص ٩٦ ،

أبراهام بن عطا الطبيب في بلاط باديس بن المنصور ، وكذلك في بلاط ابنه المعز (١) ، وفي عهد الأول بلغوا من التقرب إليه أن سمح لهم ببناء معبدهم بالحجارة وتعليته ، لكن قاضي المدينة لم يسمح لهم إلا بعمارة المعبد من الداخل وتعلية بابه (٢) . زادت صلات اليهود بالسلطان عن طريق ابن عطا ، حيث كان يرافقه في رحلاته وحروبه في المغرب الأقصى ، يتضح ذلك من خلال رسائل يهود القيروان إلى القاهرة ، التي نتعرف منها أيضًا تعرض اليهود للخوف والهلع (٣) ، وهو أمر وارد يتعرض له المجتمع كله ، حيث تعرضت الدول الصنهاجية لانشقاق بقيادة حماد بن مناد (٤) ، وكذلك حروبها مع قبائل زناتة (٥).

أقام الرابى يعقوب بن نسيم (  $\tau$  ٣٩٨ هـ / ٢٠٠٧م ) مدرسة دينية فى القيروان فى عهد بنى زيرى تتبع المدارس العراقية الشهيرة ، درست فيها التوراة والتلمود وعلوم اللاهوت الأخرى . تواصل الاتصال بين مدرسة القيروان اليهودية وبين مدارس العراق ، إذ جمع الرابى يعقوب التبرعات من يهود القيروان للمدارس العراقية ، ودائمًا ما أرسل لهم ما استشكل عليه من أمور وقضايا دينية ، ولم تغفل مدارس العراق إفادته عما سأل  $(\tau)$ . تجلت سماحة الإسلام فى أن ترك المسلمون حرية العقيدة مع الأديان الأخرى فتركوا لرجال الدين من اليهود تسيير الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والتقاضى فيما بينهم  $(\tau)$  ، ومن ثم باتت القيروان

<sup>(</sup>۱) يورد الكاتب نص رسالتين أرسلتا من يوسف ونسيم ابنا براخيا إلى أبو الفرج ابن يعقوب بن عوكل: - Stillman, The Jews of Arab Lands, P. 46, Ibid, pp. 183 - 186.

<sup>(</sup>٢) الونشريسي ، المعيار ، ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ٣٨٣؛ الونشريسي ، المعيار ، ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ٣٨٣؛ Archvies Marocaines, Paris 1908, XII, p. 233 .

<sup>(3)</sup> Stillman, Op. Cit., p. 183.

<sup>(</sup>٤) عن الحروب التي نتجت عن الانشقاق ، انظر : ابن خلدورن ، العبر ، ٣ ، ص ١٥٨ – ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) عن حروب باديس مع زناتة ، انظر : ابن عذارى ، البيان المغرب ، ١ ، ص ٢٦٠ - ٢٦١ ؛ ابن خلدون ، العسبسر ، ٦ ، ص ١٧٩ ؛ ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ١٠١ ؛ الهسادى روجى إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ١٢٦ – ١٣٣ .

<sup>(6)</sup> Mann, Texts and Studies, I, p. 112, Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, p. 79.

<sup>(7)</sup> Mann, (Abu Ishak Ibrahim B. Ata) Nagid of Kairowan, (J.Q.R.), II, 1920-21, p. 430.

( إذا تنازعوا في حق ، وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه ، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم على يوجبه دين الإسلام ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ١٤٦، ١٤٥.

أهم المراكز الروحية لليهود في بلاد المغرب. شارك اليهود أيضًا في الأنشطة التجارية مع دول البحر المتوسط وخاصة مع مصر (١)، وتعاظم دورهم في هذه المنطقة وهو ما أفصحت به وثائق الجنيزا، نجم عن ذلك التسامح الإسلامي وخاصة بعد أن حقق اليهود مبتغاهم بالتواجد في بلاط الحكام والتقرب من أصحاب السلطان (٢)، لذلك انتشرت التجمعات اليهودية في القيروان، وقركزوا في بعض الحارات والأحياء ومثلوا أغلبية سكانها، وضمت هذه الأحياء المعبد والحمام الطقسي (Mikevh) (٣)، وأطلق على بعض الأحياء والحارات التي غلب السكان اليهود بها أسماء يهودية مثل حارة خيبر (٤). بذلك يمكن القول أن القيروان ظلت مركزًا حيويًا لليهود بعيد تأسيسها وحتى خربها العرب الهلالية (٥).

#### المهدية:

أسس المهدى الفاطمى عاصمته الجديدة واسماها المهدية عام ٣٠٨ه / ٩٢٠م ، رغم ذلك ظلت القيروان عِثابة العاصمة ، ومثلت المهدية الميناء (٦) ، علاوة على أنها كانت سوقًا تجارية

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies, I, p. 359.

<sup>(</sup>٢) الونشريسي ، المعيار ، ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(3)</sup> Stillman, The Jews in Medieval Islamic, City, pp. 10 - 11.

والحمام الطقسى تتم فيه عملية الطهارة والغسيل قبل الصلاة ، وتتم فيه الطهارة بالنسبة للمرأة الذى يصبح الاتصال الجنسى مع زوجها إلزامًا بعده ، انظر (إسرائيل شاحاك ، الديانة البهودية وموقفها من غير اليهودية ، ترجمة حسن خضر ، سينا للنشر ١٩٩٤م ، ص ٥٥ ، هامش ١ ) .

<sup>(</sup>٤) وردت كلمة حارة خيبر في مخطوط على الرق بالمكتبة العتيقة بالقيروان ، انظر حسن حسنى عبد الوهاب ، ورقات من الحضارة العربية ، ص ٢٥ ، هامش ١ .

<sup>(5)</sup> Vajda, Problems et Taches des L'investingation du Passe juif en Tunisie, (Cahiers de Tunisie), 3 et 4. Trimestre 1954, p. 309.

داهمت قبائل العرب من هلال وسليم إفريقية ، وعاثرا فساداً ( ابن خلدون ، العبر ، ٦ ، ص ١٥٩) ، وهزموا المعز بن باديس في أول لقاء معه عند جبل حيدران القريب من قايس ٤٤٣ هـ / ١٠٥٧م ؛ (ابن الأثير، الكامل ، ٨ ، ص ٥٦ ؛ النويرى ، نهاية الأرب ، ٢٤ ، ص ٢١٤ ) ثم واصلوا زحفهم على إفريقية وأضروا بمدنها وما حولها وأبادوا أشجارها وغوروا مياهها ، وعن أسباب الغزوة الهلالية ، انظر ( ابن الأثير، الكامل ، ٨ ، ص ٥٥ – ٥٦ ) ؛ ( الدباغ ، معالم الإيان ، ٣ ، ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٣ ، اختار المهدى الفاطمى موقعًا حصينًا لبناء عاصمته الجديدة (٦) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٣٠٨ - ٣٠٦ ) ، وبدأ في بنائها يوم السبت لخمس خلون من ذى الحجة (ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ، ص ٣٠٥ – ٣٠٦ ) ، وبدأ في بنائها يوم السبت لخمس خلون من ذى الحجة ٣٠٣ هـ / ١٩١٦م)؛ ( ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ١ ، ص ١٩٢ ، الدواداري ، كنز الدرر ، ص ١٠٨ ) =

كبرى ، إذ كانت أموال الرعية وتجارتهم بالمهدية ، وسكناهم في مدينة زويلة القريبة من المهدية (١) ، ونظراً لقرب المهدية من القيروان ، إذ تبعد عنها مرحلتين (١) ، أو ستين ميلا (٣) ، كان الانتقال منها وإليها يتم في سهولة ويسر ، لذلك حرص التجار اليهود الذين يقيمون في القيروان على وجود وكالات لهم تقوم بتصدير سلعهم من الميناء ، ومن ثم تزياد التواجد اليهودي في المهدية . وأطمع اليهود في استغلال امتيازات المهدية تسامح الخلفاء الفاطميين تجساههم (٤) . استمر تدفق اليهود على المهدية وزاد عددهم بها ، يفصح عن ذلك التواجد اليهودي في المهدية في ظل الحكام الصنهاجين (٥) ، إذ تشير وثائق الجنيزا إلى وجود رئيس للمجتمع اليهودي في المهدية ( ( ( ) ) ) ، إذ تشير وثائق الجنيزا إلى وجود رئيس في المهدية على المهدية وإن كثير من اليهود نزحوا مع المسلمين في القيروان وتفوقه عليه بعد تخريب الأخيرة ، خاصة وإن كثير من اليهود نزحوا مع المسلمين إلى المهدية بعد تخريب القيروان (٧) ، وقدم إليها كثير من يهود المدن الإيطالية (٨) .

#### تاهرت:

أسست الدولة الرستمية الخارجية عاصمة لها في تاهرت سنة ١٤٤ هـ / ٧٨٢م (٩)، ومنذ ذلك الحين أصبحت العاصمة الجديدة مركزاً تجاريًا هامًا ومحطة للمواصلات بين المدن الساحلية

= ورغم حصانة الموقع الطبيعية ، فإن المهدى عمل عى زيادة تحصينها بالأسوار والأبواب الفخمة ، عن تفاصيل ذلك راجع ( ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٣ ؛ البكرى ، المغرب ، ص ٢٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٧ ؛

Marcais, L'Architecture Musulmane d'Occident, Paris, 1955, pp. 69 - 70, 78.

- (١) ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ، ص ٤١٩ ؛ القزويني ، آثار البلاد ، ص ٩٤ ، ٢٧٦ .
  - (٢) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٣ .
  - (٣) البكري ، المغرب ، ص ٢٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٧ .
- (4) Stillman, The Jews of Arab Lands, U.S.A. 1979, p. 43.
- (5) Mann, (J.Q.R.), II, 1920 21, p. 429.
- (6) Goitein, Mediterranean Society, I, p. 276.
  - (٧) الهادي ، روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ص ٣٨٤ .
- (8) Hirschberg, A History of The Jews In North Africa, I, p. 102 105.
- (٩) البكرى ، المغرب ، ص ٦٧ ، ٦٨ ، وتاهرت تعنى أنثى الأسد باللغة البربرية ، راجع : Encyclopedia Britannic, Vol. 11, p. 752, 753.

والمناطق الداخلية وإلى بلاد السردان وجميع البلاان (١)، تصب فيها التجارات وترحل منها القوافل إلى كافة الأنحاء ، وبلغ أهلها قدراً كبيراً من الشراء حتى أنهم ملكوا العبيد والخيول (٢). اكتسبت تاهرت أهميتها بالنسبة لليهود من كونها عاصمة لمنطقة نفوذ بنو رستم ولأهميتها التجارية ، ومن ثم توافدوا عليها من المناطق المتاخمة إليها ، وأقاموا جالية بها ، اهتمت بالأنشطة التجارية ، وأقاموا علاقات مع إخوانهم المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أثمة بني رستم الإباضية في جبل نفوسه وفي وارجلات (٣) . لم يتدخل اليهود في الصراع بين الشيعة وبنو رستم الذي انتهى بدخول الفاطميين تاهرت سنة ٢٩٦ه / ٨ . ٩ م (٤). كما لم يغير انتقال السلطة في تاهرت من وضع اليهود ، بل استفادوا منه بقدوم الفاطميين لكونهم أكثر تسامحًا تجاههم (٥)، وظل المجتمع اليهودي في تاهرت يمارس نشاطاته المتنوعة بحرية تامة ، وإن انصبت اهتماماتهم بطبيعة الحال على المعاملات التجارية (١٦)، وأمسسي المجتمع اليهودي في تاهرت ذا أهمية كبيرة لدى القيادة الروحية في المشرق ، كما برز منه عدد من علماء اليهود الذين ساهموا في تأكيد هذه العلاقة عن طريق المراسلات مع مدارس العراق والقدس (٧) . ومن أشهرهم عالم اللغويات يهودا بن قريش (٨).

#### فاس:

استقر المتهودون من البرير من قبائل زناتة وبهلولة وزواغة وبنى يزغت<sup>(١)</sup> فى المنطقة التى أسست بها مدينة فاس ١٧٢ - ١٧٣هـ/٧٨٨-٧٨٩م، سمح إدريس الثانى لليهود بالإقامة والعمل فى المدينة ، يؤكد ذلك وجود موضع بعدوة

<sup>(</sup>١) ابن الصغير ، أخبار الأثمة الرستميين ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۳۳.

<sup>(3)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, p. 108.

<sup>(</sup>٤) البكرى ، المغرب ، ص ٦٨ ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ١ ، ص ١٥٧ ، ١٩٧ .

<sup>(5)</sup> Stillman, The Jews in Arab LAnd, p. 43.

<sup>(6)</sup> Mann, (J.Q.R.), II, 1920 - 21, p. 443.

<sup>(7)</sup> Mann, (J.Q.R.), II, 1920 - 21, p. 443, Idem, (J.Q.R) 9, 1918-19, p. 163.

<sup>(8)</sup> Hirschberg, A History of the Jews in North Africa, I, p. 308.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٣١ ، ٣٣ .

الأندلس يحمل اسم جراوة (١)، ولعل هذا نسبة إلى يهود جراوة النازحين بعد مقتل الكاهنة ، وانضمام أهل قبيلتها الذين كانوا على الوثنية وتحولوا إلى الإسلام إلى جيش المسلمين ، ويرجح ذلك أيضًا وجود مدينة جراوة التي أنشئت بعد ذلك بالقرب من مدينة فاس (٢) . طبق إدريس الثاني مع اليهود شريعة الإسلام السمحة ، فلم يقم باضطهادهم ، ومن ثم قبصدها بعض يهود المناطق القريبة ، وانثالوا عليها من جميع البلاد والجهات (٣).

استقدم إدريس الثانى يهوداً من الأندلس والقيروان واستقروا فى العاصمة الجديدة (٤)، وحدد سكناهم فى شمال غرب المدينة بناحية إغلان حتى باب حصن سعدون فى عدوة القرويين (٥)، فحمل هذا الجزء من المدينة فيما بعد اسم فندق اليهودى وسوق اليهودى (٢)، ورغم ذلك لم يقتصر اليهود على هذا الجزء، وإغا انساحوا فى كل أحياء المدينة وبلغت الجوالى التى دفعوها على عهد إدريس الثانى ٣٠٠٠٠ ( ثلاثون ألف ) دينار (٧)، مما يدل

<sup>(</sup>١) الجزناتي ، زهرة الآس ، ص١٧ ، أسس الأدارسة مدينة فاس لتكون عاصمة مركزية تديرها حكرمة

<sup>(</sup>۱۱) الجزباتي ، زهره الاس ، ص۱۷ ، اسس الادارسة مدينة قاس لتخون عاصمة مركزية تديرها حكومة عربية في منطقة بريرية . (Encyclopedia Britannic, Vol. 6, p. 244.) وهناك رواية غير شائعة ولكنها قديمة عن نشأة مدينة قاس ، والتي يعتقد أن إدريس بن عبد الله والد إدريس الثاني هو الذي قام ببنائها سنة ١٧٢ هـ / ٢٨٨م على الضفة اليمني لنهر قاس ، وأطلق عليها اسم مدينة قاس ، ولكنه توفي قبل أن يتاح له تطويرها ، ويعتقد أن ابنه قام بعد ذلك بعشرين عامًا (أي سنة ١٩٢ هـ / ٢٠٨م) ببناء مدينة لنفسه على الضفة اليسري لنهر قاس ، والحق أن تلك الرواية تبدو أقرب إلى الحقيقة ، دائرة المعارف الإسلامية " مادة قاس " ، ص ٢٩٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٨ ، ٩ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٤٦ .

<sup>(4)</sup> Slousch, Travels in North Africa, p. 372; Abbou, Muslimans Andolous, p. 281; Ashtor, The Jews of Moslem Aspain, I, p. 62, Hirschberg, A History of Jews in North Africa, I, p. 99.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٤٦ .

<sup>(6)</sup> Slousch, Travels in North Africa, p. 372.

Ashtor المتور Hirschberg ، الأنيس المطرب ، ص ٤٦ ، افترض كل من هيرشبرج Hirschberg ، اشتور المهودى العاقل أن عدد اليهود فى مدينة فاس زمن الأدارسة بلغ ٠٠٠٠ نسمة ، وإن مبلغ الجوالى عن الفرد اليهودى العاقل البالغ دينارين ، ومن ثم يكون عدد الرجال البالغين ١٥٠٠ ، فإذا أضفنا لكل رجل امرأة وطفل يكون متوسط عدهم ٤٥٠٠٠ نسمة ، وهو رقم معقول بالنسبة لمدينة إسلامية فى العصور الوسطى تحوى بين جنباتها نصف مليون ساكن تقريباً يكون منهم ١٠٪ من اليهود .

على كثرة سكان المدينة من اليهود . تؤكد ذلك إجابات الجاؤؤن شيررا Sherira وابند الجاؤون حلى كثرة سكان المدينة من العراق إلى يهود فاس (١).

غت مدينة فاس وازدهرت واتسع عمرانها بفضل موقعها التجارى ومكانتها كعاصمة للأدارسية (٢) ، وبرز اليهود في نشاط المدينة التجاري (٣) ، وانضموا إلى طبقة الأثرياء فيها (٤) ، وتشكل مجتمع يهودي مؤثر لم يكن في عزلة عن سكان المدينة من المسلمين لدرجة أن أحد الأمراء الأدارسة هام عشقًا بإحدى اليهوديات الجميلات ودخل الحمام إليها (٥)، صدقت الحادثة أم اصطنعها بعض المؤرخين ، فإنها دلالة على اختلاط اليهود مع مجتمع فاس من المسلمين.ساد الاستقرار أفراد المجتمع اليهودي في مدينة فاس حتى أواخر القرن ٤ه/ ١٠ م،

(1) Mann, (J.Q.R.), 7, 1916 - 17, p. 485.

(۲) أهل موقع فاس المتوسط بين مصدرى النشاط التجارى بين الشرق والجنوب والشمال والغرب مع المجنوب لأن تتبوأ مكانة اقتصادية عالمية ، وأمست من أهم المدن التجارية على الطريق التجارى مع بلاد السودان ؛ ( محمود اسماعيل ، ملاحظات حول تاريخ الأدارسة ، ص ٥٧ ، لوتورنو، فاس في عصر بني مرين ، بيروت ١٩٦٧، ص ١٥) إذ يربطها طريق إلى الشرق عبر نمر تازا ، كما ربطهعا طريقان تجاريان مع أغمات وسلجماسة مدخلي القوافل إلى بلاد السودان ، علاوة على الطرق التجارية التي تربطها بمينائي سبتة وطنجة اللذان يعدان أهم الموآني، في تجارة المغرب مع الأندلس ؛ ( حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥٩م ، ص ٢١٧ ) ويذلك قامت صلات تجارية وثيقة بين أمراء فاس وبين المدن القائمة على منحني النيجر ، ( لوتورنو ، فاس ، ص ١٥٩ ) واتصلت علاقاتها التجارية مع أودغشت وغربي

Lewicki, West African Food in The Middle Ages, Cambridge, p. 76.

ومع بلاد الحجاز ( لوتورنو ، قاس ، ص ١٥٩ ) لذلك تدفق عليها اليهود حتى أضحت أكثر مدن المغرب مكانًا لإقامة اليهود لاشتغالهم بالتجارة ، ( البكرى ، المغرب ، ص ١١٥ ، نعيم زكى ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ، هيئة الكتاب ، ١٩٧٣، ص ٣٠٨) ، واثروا من ذلك ثراء عريضًا ؛ ( ابن أبى زدع ، الأنيس المطرب ، ص ١١٠ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ ، هربكنز ، النظم الإسلامية ، ص ٦٩

- (٣) ليفي بروفنسال ، الإسلام في المغرب والأندلس ، ص ٣٩ .
  - (٤) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ .
- (٥) ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٧٧ ؛ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، تحقيق أحمد مختار العبادى ، محمد إبراهيم الكتابي ، الدار البيضاء ١٩٦٤ ، ٣ ، ص ٧٠٧ ٢٠٨ .

عندما هاجمت قبائل زناتة وجيبوش الحكم المستنصر المدينة سنة ٣٦٤ هـ / ٩٧٥ (١) وأخضعتها للسيادة الأموية ، وولى الخليفة الأموى عليها اثنين من الأمراء . فزع بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة ، وأمير دولة بنى زيرى ، لأن خضوع المغرب الأقصى لزناتة والأمويين حول طريق ذهب السودان إلى المغرب الأقصى ومنه إلى الأندلس (٢) ، وقاد جيشه إلى المغرب الأقصى في مستهل سنة ٣٦٩ هـ / يوليو ٩٧٩م  $(^{7})$  ، وجاس خلاله يستولى على مدنه ، وأزاح قبائل زناتة عن مدنه ومعظم منلطقه وأجبرها على الاحتماء في سبتة أو الفرار إلى الصحارى  $(^{3})$  ، واستعاد مدينة فاس وقتل ولاتها الأمويين وعين عليها من قبله  $(^{6})$  ، وأبعد عدداً من يهود المدينة إلى مدينة أشير ، يفصح عن ذلك رسالة أرسلها الجاؤون سيررا Sherira إلى المجتمع اليهودي في فاس سنة  $(^{7})$  هم  $(^{7})$  .

The state of the s

<sup>(</sup>۱) كانت قبائل زناتة وخاصة مغراوة منها حارسًا للمصالح الأموية ببلاد الشمال الإقريقي (سنوسي يوسف ، موقف زناتة من الخلاقة الفاطمية ، الفصل الثالث ، الفصل الخامس ) لذلك عندما أجفلت زناتة أمام بلكين بن زيري سنة (٣٦٠ – ٣٦١ هـ / ٧٠٠ – ٧٧٠م) وثب أمراء الأدارسة بعمال الأمويين في المغرب الأقصى ، ( ابن أبيي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٩٠٠ ) طمعًا في الاستقلال به ، ( العبادي ، في تاريخ المغرب ، ص ٣٠٠ ) فأرسل المستنصر الأموى جيشًا لاستعادة المغرب الأقصى ولكنه منى بالهزية ٣٦٠ه / ٢٠٥ م ، ( مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٧٠٠ ؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ٢ ، ص ٢٤٠ – ٧٤٧ ) والى المستنصر إرسال الجيوش ، وانضمت إليهم قبائل زناتة ، ( ابن حيان ، المقتبس ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٠ ، ص ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ) ، فأنزلوا الهزائم بالأمير الإدريسي حتى طلب الأمان ( مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٢٠٠ ؛ اين الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ٢٢٢ ؛ المقرى ، نفح الطيب ، ١ ، ٣٨٥ ) ، واستعاد الأمويون سيطرتهم على كل المغرب الأقصى ، ( ابن حيان ، المقتبس ، ص ١١١ – ١١٥ ) فسيطرت زناتة بذلك عي المغرب على كل المغرب الأقصى ، ( ابن حيان ، المقتبس ، ص ١١١ – ١١٥ ) فسيطرت زناتة بذلك عي المغرب الأقصى ، وباتت قوة عسكرية اقتصادية تصدرت بهما الحياة السياسية ( سنوسي يوسف ، دور زناتة في المغرب ، ص ٢٥ – ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحسن السائح ، الحضارة المغربية عبر التاريخ ، الدار البيضاء ، ١٩٧٥م ، ١ ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ١٧ ؛ عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ١ ، ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، ألعبر ، ٦ ، ص ١٥٦ ، ٧ ، ص ١٩ ؛ عنان ، الدولة العامرية ، القاهرة ١٩٦٥م ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ١ ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) عن مراسلات الجاؤؤن حاى إلى المجتمع اليهودي في مدينة فاس ، راجع :

Mann, (J.Q.R.), II, 1920-21, pp. 438 - 442.

استغلت زناتة انشغال بلكين بن زيرى في حرب برغواطة واستعادت بعض مناطق نفوذها بالمغرب الأقصى (۱)، وساعدت الأمويين على استعادة فاس إلى سيطرتهم سنة ٣٧٦ ه / ٩٨٦ (٢). ولى الأمويون زيرى بن عطية زعيم مغراوة الزناتية على فاس سنة ٣٨١ ه / ٩٩٩ (٣). توارث زعماء مغراوة ولاية فاس حتى انتثر سلك الخلافة الأموية بالأندلس (٤). ورث حمامة بن المعز إمرة فاس سنة ٤١٧ ه / ٢٦ · ١م (٥)، وفي عهده غزا أبو كمال تميم اليفرنى المدينة في جمادى الآخرة سنة ٤٢٤ ه / ٣٣ · ١م (٣)، واستولى عليها ، ونهب منازل اليهود بالمدينة ، وسلب أموالهم وثرواتهم (٧)، وقتل منهم ما يزيد على ستة آلاف بعد أن اليهود بالمدينة ، وسلب أموالهم وثرواتهم (٩) وقتل منهم ما يزيد على ستة آلاف بعد أن سبى نساءهم (٨). بلغت الأنباء الرئاسة الروحية في المشرق ، فكان صداها أليمًا ، إذ نعى صمويل بن حنفي جاؤون مدرسة سورا بالعراق (٩) – وهو المولود في فياس سنة ٩٣٩ ه / ٩٠٠ (١٠) – الحادث في خطاب للمجتمع اليهودي بالمدينة بقوله " وصلتنا أخباركم فارتعدت قلوبنا وانتزعت من مكانها ، وبكت عيوننا وقلوبنا على تدمير معدكم ، وقتل أبناء قومنا ، وعلى الضرر الذي وقع على شبابنا ، ونطلب من الله أن يقتل قاتليهم وإن يصيبهم وعلى الصرد الذي وقع على شبابنا ، ونطلب من الله أن يقتل قاتليهم وإن يصيبهم بسوء" (١١).

<sup>(</sup>١) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٢٣ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سنوسى يوسف ، دور زناتة في المفرب الإسلامي ، ص ٩٩ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) اين خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٨) اين الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٦١ ؛ هوبكنز ، النظم الإسلامية ، ص ١٢١ . ﴿

<sup>(9)</sup> Semach, (Hesperis) XIX, 1934, p. 83.

<sup>(10)</sup> Abbou, Muslemans Andolous, p. 282.

<sup>(11)</sup> Cowley, Bodleina Geniza Fragments, Letter by Samuel B. Hphni to the Community at old Fez, (in Heberw) (J.Q.R.), Vol. 18, 1906, PP. 403 - 405. واجع نص الرسالج العبرية وترجمتها ماللاحق .

رغم الطامة التى نزلت بيهود فاس ، إلا أن غالبيتهم لم يتركوا المدينة ، والغالب على الظن أن الذين تركوها نتيجة هذه الطامة كانوا أتين لتلك المدينة مهاجرين بعد تأسيسها ، أى لا تربطهم بالمدينة أية جذور ، بينما واصل البقاء بها اليهود البربر ؛ الذين يصعب احتمال نزوحهم من المدينة لارتباطهم بالمكان ، واستنادهم على عصبيتهم ، ناهيك أن الأزمة لم تطل سنواتها ، إذ استطاع حمامة بن المعز استعادة فاس سنة ٢٩٤ هـ / ١٠٣٨م (١)، وانشغل أبو الكمال قيم بقتال برغواطة (٢) . يؤكد ذلك وجود أعداد كبيرة من اليهود قطنوا المدينة عندما دخلها يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين ، وفرض عليهم ضرائب ثقيلة (٣)، كما اشترى منازلهم الى احتاجها لتوسعة جامع القروبين (٤).

#### سجلماسة:

أنشأ الخوارج الصفرية مدينة سجلماسة سنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م (٥)، وتفسردت المدينة عوقعها ، وتحكمت في التجارة الصحرارية ، علاوة على الطرق التجارية التي تربطها بالمراكز التجارية شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا ، حتى قيل إنه " يتجهز منها التجار إلى سائر بلاد المغسرب وغسيرها " (٦)، وإليها تنتهى طرق التجارة عبر المغرب للدخول لبلاد السودان ، فتواصلت تجاراتها مع السودان حتى أمست باب معدن الذهب(٧) والرقيق (٨) وتقاطر عليها

<sup>(</sup>١) ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١١٠ ، لكن ابن الخطيب يذكر أن حمامة استعاد فاس سنة ٢٣١ هـ / ١٤٠٠م ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) كان أبو كمال تميم يغزو برغواطة مرتين كل عام يقتل ويسبى حتى وفاته سنة ٤٤٦ هـ / ١٠٥٥م، (ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ۲۱ ) وذكر البعض أن وفاته كانت سنة ٤٤٨ هـ / ١٠٥٧م ؛ (ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١١٠ ؛ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق سهيل ذكار ، عبد القادر زمامه ، الدار البيضاء ١٩٧٩م ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زوع ، الأنيس المطرب ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ ؛ القزويني ، اثار البلاد ، ص ٤٦ ؛ يؤكد ذلك ما ذكره البكرى أن الذهب في سلجماسة كان جزافًا عدا بلا وزن ، بينما الكرات وزنًا لا عداً ، انظر ( المغرب ، ص ١٥١) .

<sup>(</sup>٨) الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ٤٠ .

التجار (١)وكثر بها الغرباء (٢)، لذلك سكنها اليهود للاكتساب (٣)، وشاركوا أهلها هذه التجارة لدرية أهلها على ارتياد الصحارى (٤)، ولم يقتصر عمل اليهود فى سجلماسة على التجارة وحدها بطبيعة الحال ، وإنما عملوا أيضًا فيما استلزمته التجارة من مهن خاصة ، لخدمة تجار العبور مثل السمسرة والخدمات السريعة ، ولم يختلف اليهود عن سكان المدينة المسلمين ، حيث لم تكن هذه المهن حكراً على أى منهما وإن برع فيها اليهود لدربتهم عليها ، كما عمل اليهود من سكان المدينة فى الحرف اليدوية الأخرى ، مثل : غزل الصوف والصياغة (٥)، وبرعوا فى صياغة الذهب وسك العملة (٢) . تبرز أهمية المدينة التجارية بالنسبة ليهود العالم ، حيث ارتادها التجار اليهود من كل مكان ، فقد يأتى التاجر اليهودى من العراق ، قاصداً تلك المدينة طمعًا فى الوصول إلى منابع الذهب ، فيموت فيها ، وينقل يهود المدينة خبر وفاته إلى القيروان ، حيث تسارع السلطات اليهودية فيها بإبلاغ أهله فى بغداد عن طريق الفسطاط ، لتعيين مندوب قانونى للورثة (٧).

قتع اليهود في سلجماسة بالحرية الدينية في ظل حكم بنى مدرار ، ولم ينزل بهم اضطهاد أو تصيبهم إساءة ، حتى قدم الإمام الإسماعيلي عبيد الله المهدى الفاطمي إلى سلجماسة

<sup>(</sup>١) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) للقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) القزويني ، آثار البلاد ، ص ٤٦ ؛

Lessard, La Sidjlismasa Ville et ses Relations Commeriales au XI Sioecle, (Hesperis) 10, 1969, p. 33.

<sup>(</sup>۵) ياقوت ، معجم اببلدان ، ۳ ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٦) يوسف الحكيم ، الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق ، ١٩٨٦م ، ص ٧٨ ، ٧٨ ؛ محمد أرحو ، يهود المغرب فى تجارة القوافل الصحراوية ، مجلة الاجتهاد البيروتية ، العدد ٣٤ – ٣٥ سنة ١٩٩٧م ، ص ٩٧ .

<sup>(7)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2, p. 402.

متخفيًا (۱)، وأفشى سره أحد اليهود ، فنجم عن ذلك إيداعه السجن من قبل اليسع بن مدرار أمير سجلماسة . قدم أبو عبيد الله الشيعى داعية الفاطميين لتخليص الإمام ، واستولى على سجلماسة فى ذى الحجة سنة 100 هـ 100 هـ 100 ما إن علم الداعية الفاطمى ما حاق بإمامة بسبب وشاية اليهود حتى اتخذها ذريعة ليغنم أموال اليهود فصب جام غضبه عليهم وقتل أغنياءهم وغنم أموالهم وأمر بأن تقصر مهنة الكنافة والبناء عليهم تحقيرًا لهم وعقابًا على ما اقترفوه فى حق إمامه (۱)، لم يطل أمد المحنة التى ألمت باليهود ، إذ انتهت بعد خروج أبى عبد الله الشيعى وإمامه المهدى من المدينة ، فبعد أن ولى أبو عبد الله الشيعى عاملاً من قبله على المدينة وعاد إدراجه إلى إفريقية ثار أهل سجلماسة عليه وقتلوه بعد خمسين يومًا (٤)؛ واستعاد المدينة الخوارج الصفرية ، وظلت تحت سلطانهم حتى أخضعها جوهر الصقلى مرة ثانية لطاعة الفاطميين وولى عليها من قبلهم سنة 100 هـ 100 وظلت فى طاعتهم حتى زحف إليها خزرون بن فلفول الزناتى فى جموع من مغراوة واستولى عليها سنة 100 هـ 100

<sup>(</sup>١) هناك شك فى نسب الإمام المهدى ، ويزعم كتاب السيرة أنه يهودى من أهل سليمة الشام ، تزوج القداح الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه ، فرباه إلى أن حضرته الوفاة ، ولم يكن له ولد ، فعهد إليه بالدعوة ، وكان اسمه سعيد ، فلما صار الأمر إليه سمى عبيد الله ، انظر ( ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ، ص . ٢٣).

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٤٥ ؛ الدوادارى ، كنز الدرر ، ٢ ، ص ١٠٨ ، وصل أبو عبيد الله الشيعى سلجماسة يريد اقتحامها فتصدى له سورها ؛ ( البكرى ، المغرب ، ص ١٤٨ ) ؛ فضرب الحصار حولها وأرسل إلى أميرها اليسع بن مدرار بإطلاق سراح الإمام مقابل التخلى عن مهاجمة المدينة ؛ (ابن خلدون ، العبر ، ٣ ، ص ٣٦٤) ، ولكنه وجد عدم جدوى الملاينة ؛ فشرع في القتال حتى هرب أميرها وقكن أبو عبد الله الشيعى من اقتحامها ، ( ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، الاستبصار ، ص ۲۰۲ ؛ . Laghraib, Role Politique de Juifs, p. 167 ؛ ۲۰۲

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري ، البيان المغرب ، ١ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>۷) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ۱۰۳ ؛ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ۱ ، ص ۲۳۰ – ۲۳۱ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ۷ ، ص ۳۸ .

زادت أعداد اليهود في سجلماسة خلال القرن الـ ٤ هـ / ١٠ ، ولا مراء في أن يكون لهذه الجماعة تنظيماتها ، يؤكد ذلك ما رصدته الأسئلة الدينية الصادرة من المدينة والفتاوى الواردة إليها (١)، ويفهم من فتاوى الجاؤون حاى Hay أن المدينة في تلك الفترة ضمت أعداداً كبيرة من اليهود سمح الحكام المسلمون لهم بإقامة محكمة يهودية للفصل بينهم ، وكذلك إقامة مدرسة يهودية لتدريس العلوم التوراتية (٢). وتبرز نوعية الأسئلة والاستفسارات الى طرحها يهود سجلماسة على علماء العراق طبيعة البيئة الصحراوية للمدينة، حيث تضمنت الأسئلة سؤالاً عن مشروعية أكل الجراد خلال المجاعة أو في الطرق الصحراوية القاحلة (٣)، علاوة على المشكلات الأخرى التي واجهت سكان المدينة من اليهود . يعنى ذلك أن المجتمعات علاوة على المشكلات الأخرى التي واجهت الإسلامية ، وكان لها استقلالها الخاص داخل تلك المجتمعات الإسلامية .

خلاصة ما تقدم تتضح لنا أن الشعب اليهودى منذ أيام النبى موسى عليه السلام عاش على هامش الحضارات ، حيث نلتقى بهم فى أحضان الحضارة المصرية القديمة ، وفى كنف الحضارة الفينيقية ، ثم انتقلوا للإقامة عى هامش الحضارة البابلية ومن بعدها عاشوا فى ظل الحضارة الفارسية ، وعند عودتهم من الأسر البابلى عاشوا على هامش الحضارة الإغريقية الرومانية ، ثم بعد ذلك تظللوا بحماية الإسلام وبحضارته وعاشوا بين المسلمين كأهل ذمة ، وفى الشمال الإفريقي بدأت هجرة اليهود الحقيقة منذ القرن الثالث قبل الميلاد ، وهو ما اتفق عليه المؤرخون ، ومنذ ذلك الحين وطأة البهودية بلاد المغرب ، وتم تهويد أعداد من البربر بالتأثير المباشر من خلال الاحتكاك بين التجمعات اليهودية والقبائل البربرية ، واعتنقت بطون وأفخاذ من هذه القبائل اليهودية ، ومن ثم لم يكن هناك قبائل يهودية ذات أصول فلسطينية قامت على أساس عرقى . ارتحل اليهود إلى العواصم الإسلامية طمعًا في القرب من السلطة وطلبًا للحماية ، وعمل معظمهم في التجارة ، وكان لهم استقلالهم الخاص داخل المجتمع الإسلامي .

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I,p. 352.

<sup>(2)</sup> Mann, (J.Q.R.), 7, 1916-17, p. 485.

<sup>(3)</sup> Mann, Texts and Studies, I, p. 634.

# الفصل الثالث النشاط الاقتصادي لليهود في بلاد المغرب

مقدمة - الزراعة و قلاحة الأرض ، ملكية الأرض ، الرعى وتربية الحيوانات » - الحرف والصناعات و صياغة الذهب والفضة، الصناعات المعدنية ، الحياكة والصباغة والحرير والدباغة ، صناعات أخرى » - التجارة و تدريب الصبيبة والشركات والعائلية ، التجارات التي شارك فيها البهود ، الوكالة التجارية ، المعاملات المعارية ، العارية ، العارية » .

#### مقدمة:

تشكل الدراسة الحياة الاقتصادية وعارسة أنشطتها حجز الزاوية فى الدراسات التاريخية ، فرصد أغاط الإنتاج ونوعيته يكشف عن الوضعية الاجتماعية ، ومدى مشاركة أصحابها فى الحياة السياسية . ورصد دور اليهود الاقتصادى فى بلاد المغرب يحتاج إلى بحث وتنقيب وتعقب الشذرات والمتفرقات فى المصادر العربية ، ونقد المراجع الحديثة التى عالجت بعض جوانب هذا الموضوع ، وخاصة المراجع اليهودية التى بالغت فى دور اليهود فى اقتصاديات المغرب فى العصور الوسطى ، ولعل غموض دور اليهود فى ذلك مرده اشتهار اليهود بالعمل فى التجارة ، وخاصة تجارة العبور حتى اقترنت التجارة واليهود سويًا ، وكثر قول الباحثين فى المحاضوا عن دورهم فى المجالات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والرى والانتاج الحيوانى ، ناهيك عن دورهم فى الصناعات على اختلاف أنواعها ، خاصة الذهب والصباغة والدباغة وغيرها .

وعولت الدراسة على إبراز العامل الجغرافي للمناطق ، والديمغرافي لليهود في صياغة طبيعة الأنشطة الاقتصادية ، واعتمدت الدراسة في رصد دور اليهود في النشاط الاقتصادي على كتب الجغرافيا والرحلات ، التي أمدتنا بمعلومات وفيرة عن منتجات المدن والبلدان التي سكنها يهود المغرب ، ولم تهتم الدراسة بالرصد الوصفي لهذه الأنشطة ، وإنما حاولت الربط بين طبيعة النشاط الاقتصادي ، وتكوين اليهود الذين مارسوه ؛ فإذا غلب على يهود الشتات العمل بالتجارة ، وخاصة تجارة العبور ؛ فإن البربر المتهودين الذين استقروا في بلدان المغرب

عملوا بالزراعة والرى بسبب طبيعتهم القبلية من جانب ، واستمرار استقرارهم فى مضارب قبائلهم من جانب آخر ، كما عمدت الدراسة إلى البحث عن دوافع اليهود لامتلاك الأراضى الزراعية ، وما تمنحه هذه الملكيات لأصحابها من ترق فى الوضعية الاجتماعية ، واعتلاء الهرم الطبقى .

اختلف تأثير العوامل الجغرافية ؛ لاختلاف طبيعة أقاليم المغرب ، وانتشار اليهود في كل هذه الأقاليم ؛ منها السهول ذات التربة الخصبة التي تتخللها الأنهار ، وتزيد خصوبتها وخاصة في بلاد المغرب الأقصى (١)، الذي حبته الطبيعة أيضًا بكثرة الأمطار وارتفاع الجبال؛ وإذا ما قورن المغرب الأقصى بالمغرب الأوسط وإفريقية . وأثر التوزيع الديمغرافي ليهود المغرب على طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي مارسوها ؛ فاشتغل اليهود المستقرين في المناطق الريفية والجبال بالزراعة والرعى والانتاج الحيواني ، بينما انصب عمل اليهود في المدن على العمل بالصناعات والتجارة ، كما حرص أثرياؤهم على امتلاك الضياع ، لما تضيفه الأرص على مالكها من هيبة اجتماعية ، علاوة على ما تهبه من كسب خاصة أن الإنتاج الزراعي كان يعد أحد ركائز الحياة الاقتصادية في العصور الوسطى الذي غلب عليها بدائية الصناعات .

اشتهر اليهود بالعمل في التجارة ، وارتبط اسمهم بها ، واستقر معظمهم على خطوطها ، ومنابعها ومناطق توزيعها ، وخاصة تجارة الرفاهيات والرقيق ؛ فغلب سكنى اليهود في المدن ذات الأهمية التجارية مثل طرابلس والقيروان وتلمسان وفاس وسجلماسة ودرعة ، وتادلا وبلاد تامسنا وغيرها ، ولعل معظم هؤلاء من يهود الشتات الذين لم يعرفوا وطنًا يرتافون إليه ، فحرصوا عي سيولة أملاكهم ، لتيسر عليهم الانتقال ؛ إذ ما اضطرتهم الظروف الاقتصادية أو السياسية .

# الزراعة:

# فلاحة الأرص:

اسهم الشتات اليهودي في تحول المهاجرين اليهود من الزراعة إلى التجارة والحرف (٢)، ولا يعنى ذلك أن يهود بلاد المغرب لم يعملوا بالزراعة وتربية الحيوانات ، فمن غير المعقول

<sup>(</sup>١) عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادى ، ص ٥٧ .

<sup>(2)</sup> Baron and Kahan, Economic History of The Jews, New York 1975, P. 25; Laghraib, Role Politique, P. 169.

التسليم بذلك حتى وإن كان معظمهم تجاراً لأن الزراعة واحدة من أهم اقتصاديات العصور الوسطى ، ناهيك عن أن امتلاك الإقطاعيات الزراعية من مظاهر الترقى الطبقى . وخلو المصادر العربية من معلومات عن امتلاك اليهود لأراضى زراعية لايعنى أنهم لم يحوزوا أرضا أو لم يعملوا بالزراعة . قمعلوم أن المصادر اهتمت بالأساس بالتاريخ السياسى ، وكتب الجغرافيون رصدت منتجات البلدان ولم تخص فئة دون غيرها بامتلاك الأراضى الزراعية ، فإن لم تذكر شيئًا عن عمل اليهود بالزراعة أو امتلاكهم الأراضى ، فإنها لم تنفى ذلك أيضًا . بيد أن هناك بعض المصادر المعاصرة التى أوردت أسئلة وفتاوى دينية تؤكد امتلاك بعض اليهود للأراضى الزراعية واحترافهم مهنة الزراعة ، وتلك أوردها هيرشبرج Hirschberg .

أرسل سؤال من الرباه في مدينة قابس إلى الجاؤون حاى Hay حول حقل يروى بواسطة قناة قر من خلال حقل مالك آخر ، ودار نزاع حول حق الانتفاع بالقناة وما ينمو من نبات على جانبيها . والسؤال الآخر يدور حول إرث من الأرض الزراعية مرهونة طالبًا من الجاؤون فتوى حول إمكانية تقسيمها بين الورثة أم بيعها لسداد الرهن ؟ وسؤال آخر من قابس عن بذور تالفية (۱). معلوم أن منطقة قابس سكنها كثير من اليهود وفرضت عليهم الدولة القائمة الجوالي (۲)، ومن المؤكد أن جزء منهم عمل بالزراعة ، حيث اشتهرت المنطقة بزراعات الزيتون والموز ، فقد كانت تصدر إلى القيروان اصنافًا كثيرة من الفاكهة (۱)، كما أن شجر الزيتون ينمو بها " ويقوم من الشجرة الواحدة منها مالا يقوم من خمس شجيرات من غيرها "(٤) ولا غرو في أن ما يدره إنتاج الحرير من ربح وفير جذب إليه اليهود . وبجانب عمل اليهود بالزراعة في قابس كان هناك ملاك يهود لأرض زراعية يقيمون في المدينة وتزرع أراضيهم بواسطة نظام المزارعة ، حيث تصلهم نسبة معينة من المحاصيل ، كما يبدو أن الزراعة أي قابس اعتمدت على الري بالغمر بواسطة النهر (٥).

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 262.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٢ ؛ البكرى ، المغرب ، ص ١٧ ؛ هوبكنز ، النظم الإسلامية ، صَ ٧ .

<sup>(</sup>٣) البكرى ، المغرب ، ص ١٧ ؛ الإدريسي ، نزهة المستاق ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ، ص ٢٨٩ .

<sup>(5)</sup> Menahem, Ben-Sasson, The Jewish Community of Gabes in the 11 The Century, in Communities Juives des Marges Sahariennes du Maghreb, Edite Par, Michel Abitbol, Jerusalem, 1982, P. 279, 280.

تشير أسئلة أخرى أرسلت طلبًا للفتوى إلى امتلاك اليهود للأراضى الزراعية فى القيروان وكذلك عملهم بفلاحتها . ففى سؤال أرسل إلى الجاؤون حاى Hay يبين أن الإقراض بضمان الأراضى الزراعية كان منتشراً بين اليهود فى المدينة ، حيث يظل المقرض ينتفع بالأرض لحين سحداد الدين (١). ورغم مداومة التحذير من مخالفة ذلك للشريعة اليهودية ، تحايل اليهود لإلباس ذلك ثوبًا شرعيًا ، واستمروا فى الإقراض عن طريق البيع الظاهرى للمقرض ، وعند السداد تعود الأرض لصاحبها(٢)، ومعلوم أن اليهود سكنوا القيروان وزادت أعدادهم بشكل ملحوظ خلال القرن الـ ٢ هـ / ٨م (٣) فى المدينة ، وبلغ البعض منهم منزلة عالية فترة حكم الأغالية (٤)، وتسنم آخرون الطبقات إبان حكم الفاطميين (٥)، وكذلك فى فترة حكم الزيرين وخاصة فى عهد المنصور وابنه باديس (٦)، عما أتاح لهم فرصة امتلاك الضياع وإن كان من وخاصة فى عهد المنصور وابنه باديس (٦)، عما أتاح لهم فرصة امتلاك الضياع وإن كان من المختلفة والأعناب والتحر (٧)، ويبدو أن اليهود انخرطوا فى الفلاحة وزراعة الأرض فى المغيروان بالفاكهة المختلفة والأعناب والتحر (٧)، ويبدو أن اليهود انخرطوا فى الفلاحة وزراعة الأرض فى القيروان (٨)، بجانب امتلاك الموسرين منهم الضياع (١).

<sup>(</sup>١) تفرض الشريعة التوراتية على اليهود ألا يقرض أخاه بربا ، وسمحت له بجواز ذلك مع الغير " لا تقرض أخاك بربا ، وبا فضة أو ربا طعام ، أو ربا شيئًا نما يقرض بربا ، للأجنبي تقرض بربا ، ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلاهك " ، سفر التثنية ، الإصحاح ٢٣ ، فقرة ١٩ ، ٢٠ .

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 263.

حرم العلماء البهود البيع المشروط بالرجوع أو البيع المؤقت ، فإذا باع يهودى حقلاً وفقاً لذلك ، فالمشترى ليس له الحق في الانتفاع من ربع الأرض باعتباره ربا ( السيد محمد عاشور ، الربا عند اليهود ، القاهرة ١٩٧٢م ، ص ٤٤) . وتقول التوراة في ذلك " رد لهم اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا " سفر نحميا ، الإصحاح ٥ ، الفقرة ١٠ .

<sup>(3)</sup> Slousch, Travels in North Africa, P. 247.

<sup>(</sup>٤) خدم الطبيب اليهودى ، اسحق الإسرائيلي في بلاط الأغالبة ، انظر ابن أبي أصيبعة ، طبقات الأطباء ، ٣ ، ص ٥٨ ، ٥٩ ؛ مجهول الاستبصار ، ص ١٦ ؛ وكذلك انظر الفصل الخامس .

<sup>(5)</sup> Stillman, The Jews of Arab Land, P. 43.

<sup>(6)</sup> Ibid., P. 183.

<sup>(</sup>٧) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٨٦ .

<sup>(8)</sup> Chouraque, A History of The Jews of North Africa, P. 79.

<sup>(9)</sup> Mann, (J.Q.R.), 7, 1916-17, P. 483.

امتلك اليهود كذلك الأرض الزراعية في تلمسان ، يفصح عن ذلك سؤالان ، الأول : يشير إلى أنه خلال عملية النزوح التي اضطر بعض اليهود اللحاق بها من تلمسان إلى أشير ، كان هناك ضمن المبعدين ملاك لأرض زراعية . ويمدنا الثاني : بمعلومات عن عمل بعض اليهود في زراعية الكروم (١١) ، وهو من الزراعات النقدية التي تستخدم في صناعة الخمور التي تخصص فيها اليهود (٢) . وبديهي أن لا يقتصر عمل اليهود على نوع معين من الزراعات بل من المحتمل أنهم غرسوا وزرعوا جميع المزروعات ، وخاصة أن تلمسان " غلاتها ومزروعاتها كثيرة وفواكها جمة " (٣).

سبق القول أن هناك متهودين من البربر ، علاوة على الأسئلة والفتاوى الدينية التى أبانت عمل اليهود بالزراعة وامتلاكهم الأرض ، فإنه لا يمكن إغفال المتهودين من البربر الذين قطنوا منطقة المغرب الأقصى ، مثل فاس وسجلماسة ودرعة وتادلا ، وهي مناطق غلبت عليها السهول ذات التربة الخصبة ، واخترقتها الأنهار التي تزيد من خصوبتها بما تحمله من غرين غنى بالمعسادن (3). ففي فاس عمل اليهود بالزراعة ، خاصة هؤلاء الذين سكنوا ضواحي المدينة ، حيث اشتهرت فاس بإنتاج الحبوب والفاكهة (٥)، خاصة العنب الذي كان يجفف ويصدر إلى أودغشت (١). أما سجلماسة فقد اشتهرت فواكهها وأعنابها ، ولعل قبول اليهود بساتينها اثنى عشر فرسخًا من كل جانب (١٩)، وكثرت فواكهها وأعنابها ، ولعل قبول اليهود

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I. P. 264.

<sup>(</sup>٢) اين عبد الرؤوفِ ، أداب الجسبة والمحتسب ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادي ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل ، صورة الأرض ص ٨٩ ؛ البكرى ، المغرب ، ص ١١٦ ؛ ابن أبى زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٤٤ .

<sup>(6)</sup> Lewicki, West African Food in The Middle ages, Cambridge, p. 76.

<sup>(</sup>٧) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ٥ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٨) الجنحاني ، نظام ملكية الأراضي الزراعية في المغرب ، المؤرخ العربي ، ٢٣ لسنة ١٩٨٣ ، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٩) القزويني ، آثار البلاد ، ص ٤٢ .

لرسوم الطائر الذى يأكل العنب كجزء من التراث اليهودى بالمنطقة (١)، دليل اهتمام اليهود بزراعة الكروم. وكذلك من مزروعاتها أيضًا الدخن والذرة والقطن والكمون والكروياء والحناء (٢)، وهى مزروعات يغلب عليها الطابع النقدى ، مما أغرى اليهود على العمل بها أما درعة التى سكنها اليهود منذ القدم ، فقد امتلك اليهود فيها أراضى منزرعة بالزيتون (٣)، واشتهرت المنطقة بزراعة الكمون والكروياء والنيلج والحناء (٤)، واختصت بزراعة شجر التاكوت التى تعتمد دباغة الجلود على عصارته (٥). ومعلوم اهتمام اليهود بالصباغة والدباغة عاحتم عليهم الاشتراك في فلاحة الأرض وزراعتها للحصول عى المواد الأولية لهاتين الصناعتين وهما النيلج وشجر التاكوت (٢).

## ملكية الأرض:

تعتبر إشكالية الأرض الزراعية من الإشكاليات الملغزة في التاريخ الإسلامي ، حيث خلت المصادر من الإشارات الدالة على الملكية ، ورصدت كتب الجغرافيون منتجات البلدان ولم تخص فئة دون غيرها بامتلاك الأرض الزراعية . وقام أحد الباحثين بدراسة عن ملكية الأرض الزراعية في بلاد المغرب ، انتهى فيها إلي فرضيات تحتاج إلى مادة تاريخية تدعمها (٧)، ورأى آخر إن الأرض كانت ملكًا للقبائل التي سكنتها (٨). وربًا يرجع عدم استقرار الملكية في بلاد المغرب لاستمرار الحروب والمنازعات حتى داخل الأسرة الحاكمة ، وقد يكون اقتسام أرض منطقة درعة ما بين المسلمين واليهود بعد قضائهم على النصاري الذين سبق و

Goodenough, Jewish Symbols Greco-Roman Period, Panthean Book, 1953, 4,P. 44.

<sup>(</sup>١) عشر على نقوش يهودية ترجع للعصر الروماني في المنطقة عبارة عن تصوير لطائر يأكل العنب على جدران المعابد والمقابر

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المكى ، طليعة الدرعة ، ورقة رقم ٥ .

<sup>(</sup>٤) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٦ ؛ القلقشندي ، صبح الأعشى ، ٥ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسد ، ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٧) الجنحاني ، نظام ملكية الأرض الزراعية في المغرب ، ص ٢٥ - ٤١ .

<sup>(</sup>٨) عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادي ، ص ١٣٠ .

انفسرادهم بالإقليم (1) – دليلاً على تغير الملكيات من فترة إلى أخرى. والأسئلة الدينية الصادرة من تلمسان تفيد امتلاك اليهود لأرض زراعية (7) ، وفي القيروان كذلك ، حيث اندفعت النخبة من اليهود نحو امتلاك الضياع من قبيل التسنم الطبقى ، كما أن سكنى اليهود بضواحى القيروان في المناطق الريفية يوحى بامتلاكهم للأرض التى عاشوا عليها ومن ربعها ومارسوا فيها الزراعة (7) ، وفي قابس كذلك ، حيث تشير المنازعات المعروضة على بين الدين ( المحكمة ) إلى امتلاك اليهود لأرض زراعية (3).

# الرعى وتربية الحيوان:

احترف بعض اليهود مهنة الرعى وتربية الحيوانات ، وذلك ليس بغريب ، إذ اشتهرت بلاد المغرب بعامة ومنطقة القيروان بخاصة بإنتاج الأغنام ، وذلك لطبيعة سكانها وجغرافية بلادها ، إذ غلبت القبيلة على السكان ومناطق الرعى على المنطقة . فصل ذلك أسئلة أرسلت إلى الجاؤون حاى Hay تفيد أن أحد اليهود الذى سكن على بعد عشرة أميال من القيروان ، أرسل بعض الأغنام إلى المدينة مع أحد الأغيار (غير اليهود ) ، كل واحد منها مختومة بختم يحمل كلمة ( بركة ) بالعبرية (٥) ، مما يوحى أن منتجات اليهود من الأغنام كانت ذات صفة تجارية . ويشير الرابي نسيم بن يعقوب في كتابه ( السلوى ) أن اليهود في زمانه قاموا بتربية الأبقار ، بل أن الفقير منهم شارك غيره في واحدة منها (١٠). ولما كانت الثروة الحيوانية ذات أهمية كبرى لاقتصاديات بلاد المغرب ، ولأن معظم سكانها بدو رعاة ، فإن الكثير من الصناعات ارتبط بها ، فضلاً عن لحومها وشحومها وألبانها (٧) ، وقام اليهود بتصنيع الجبن من ألبانها والاتجار فيها ، الأمر الذي ينم عن امتلاك أعداد كبيرة من القطعان تتيح لليهودي انتاجاً اقتصادياً من الجن (٨).

<sup>(</sup>١) المكى ، طليعة النرعة ، ورقة رقم ٤ ، ٥ .

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History Of The Jews In North Africa I, P. 264.

<sup>(3)</sup> Mann, (J.Q.R), 7, 1916-17, P. 483.

<sup>(4)</sup> Menahem Ben-Sasson, The Jewish Community of Gabes, p. 279.

<sup>(5)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, p. 262.

<sup>(6)</sup> Ibid., P. 262.

<sup>(</sup>٧) موريس لومبارد ، الإسلام في مجده الأول ، ص ١٤٩ .

 <sup>(</sup>٨) تشير إحدى وثائق الجنيزا إلى يهودى يصنع الجبنة فى قرية قريبة من القيروان ، كمات يأتى ذكر
 اللبن فى الوثائق كدواء من بعض الأمراض ، انظر :

Goitein, Mediterranean Society, 4, P. 252.

سكن اليهود منطقة تادلا وجبال فازاز ، وذلك يعنى اشتراكهم في مهنة الرعى وتربية الأغنام والأبقار التى اشتهرت بها تلك المناطق (١)، حيث كثرت مراعيها ، وخاصة اليهود من بنى يجفش الذين كانوا أهل كسب من الغنم والبقر (٢). أدى شغف القبائل البريرية بالفروسية، واعتماد الحروب القبلية بين الدول على الفرسان إلى اقتناء الخيل وتربيته وتهجينه لإنتاج أفضل السلالات ، ومن ثم أمست تربيتها من الأعمال التى تدر ربحًا ، ومعلوم أن اليهود سكنوا جبل أوراس ، الذى اشتهر بتربية الخيل ، وإنتاج أفضل أنواعها ، حيث غنم منها عقبة بن نافع خيلاً كثيراً ، لم يعرف العرب المسلمون خيلاً "أصلب ولا أسرع منها"(٣). ويؤكد مشاركة اليهود في تربية الخيل أيضًا أن منطقة فازاز التي سكنها اليهود اشتهرت خيولها بأنها " مدورة القدود ، من أعتق الخيول لصبرها وخدمتها وحسن تربيتها " (٤). كما تشير وثائق الجنيزا إلى اقتناء اليهود للحمير ، ويظهر ذلك في خطاب أرسله أحد تجار المهدية يطلب من مراسله في القاهرة شراء بردعة لحماره (٥). وعملية التهجين بين الحمير والخيل وفرت البغال في بلاد المغرب ، والأخيرة تتحمل عناء السفر لمسافات طويلة ، وتحمل الأحمال الثقال، لذلك استخدمها اليهود في بلاد المغرب لنقل البضائع من المدن إلى القرى النائية (٦).

در صيد حيوان اللمط ربحًا وفيراً ، ولم يترك اليهود مجالاً لتحقيق الربح دون ولوجد ، وحيوان اللمط دابة دون البقر لها قرون رقاق حادة (٧)، وكثر هذا الحيوان في المنطقة الممتدة من سجلماسة حتى غانا (٨)، وهذه المنطقة سكنها اليهود من قبائل السودان الغربي (٩)،

<sup>(</sup>١) التادلي ، التشوف إلى رجال التصوف ، ص ١١١- ١١٢ ؛ الجرنائي ، زهرة الآس ، ص ٤٣- ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الرقيق ، تاريخ إفريقية ، ص ٦٣ ؛ البكرى ، المغرب ، ص ١٤٥ ؛ ابن عدّارى ، البيان ، ١ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٧ ؛ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ٣ ، ص ١٦٨ .

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 4, P. 264.

<sup>(</sup>٦) الحكيم ، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق ١٩٨٦م ، ص

<sup>(</sup>٧) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>A) ابن الفقيد ، محتصر كتاب البلدان ، ص ۸۱ ؛ . Lewicki, West African Food, P. 93

<sup>(</sup>٩) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١٢١ .

ويصنع من جلود هذا الحيوان الدروق اللمطية وهى من أدوات الفروسية التى قاتل بها أهل المغرب لحصانتها وخفة حملها (١) . مجمل القول أن الزراعة والرعى وتربية الحيوانات لم تكن في الأساس مهنة المهاجرين من اليهود ، وإغا غلبت على البربر المتهودين الذين استقروا في الشمال الإفريقي وخاصة في المغرب الأقصى .

### الحرف والصناعات:

تعرض اليهود للسبى الذي عرف بالسبى البابلى ، وفقدوا من جرائه الأمان والاستقرار ؛ حتى يمكن القول أن السبى البابلى يعد نقطة تحول فى تاريخ البنية الاجتماعية للشعب اليهودى ، حيث تغيرت أغاط حياتهم ، وتحول العديد منهم إلى سكان مدن احترفوا المهن المختلفة ، وتزايد هذا الاتجاه بفعل الأحداث التاريخية التى ألمت بهم ، وتكونت منهم جماعات من الحرفيين والصناع ، زادت فى بلاد المغرب ؛ لأن أغلب قبائلها من البدو الذين هم أبعد الناس عن الصنائع (٢) ، لانفتهم من القيام بهذه الأعمال (٣) نجم عن ذلك احتراف اليهود فى بلاد المغرب الحرف والصناعات وخاصة المهاجرين منهم . استوجب التنظيم العام لهذه الحرف فى بلاد المغرب أن يكون لكل طائفة أو مجموعة من أصحاب الحرفة الواحدة (عريف ) (٤) يشرف عليهم ، ولم يكن ينتخب بواسطة زملائه ، وإنما يختاره المحتسب (٥). غلب أهل الذمة على بعض الصناعات مثل صناعة الذهب (٢) ، لذلك ساد اليهود هذه الصناعة لما قتله من

<sup>(</sup>١) البكري ، المغرب ، ص ١٧١ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٠٤ ، ٤٣٤ ؛ السبب الرئيس للتخصص الحرفى للبهود تم دراسته فى ضوء أن اليهود كشعب مشرد كانوا يعتبرون دائمًا دخلاء على أى قطر ، وهذا أدى إلى أن ينظر لهم من وجهة النظر الاجتماعية الاقتصادية كمجموعة خاصة ضعيفة ، وبسبب ذلك ، كان عليهم إما أن يعملوا فى أعمال شاقة لم يتطرق إليها غيرهم من قبل ، وأما أن يعملوا فى أعمال اقتصادية يكون دور الأهالى فيها محدودًا ، انظر جواتياين ، دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية ، ترجمة عطية القوصى ، الكويت ،

<sup>(3)</sup> Ashtor, The Jews and The Mediterranean Economy, P. 11.

<sup>(</sup>٤) لفظة طائفة تدل على اتحاد الحرفيين في العصور الوسطى ، أو التجار حيث يشرف على أعمالها أحد أفرادها وتديرها الدولة ، انظر جواتياين دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٧٥ .

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, P. 84.

<sup>(</sup>٦) يرجع جواتياين سبب عمل اليهود في الذهب والفضة ، إلى أن إيداع معادن ثمينة عندهم تكون في مأمن أكثر من إيداعها عند أشخاص ينتمون إلى مجموعات أكثر منهم قوة ، ويكون من المكن استعادتها من طائفتهم أو أقرائهم في حالة الاحتيال أو السرقة ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٦٩ .

سيولة واستشمار مضمون وكان لقرب بلاد المغرب من مصادر الذهب الأثر الأكبر في شيوع هذه المهنة ، فقد أقام اليهود الأسواق للمصنوعات الذهبية (١) وخاصة في المدن القريبة من مصادره مثل سجلماسة  $(^{(1)})$  ودرعة  $(^{(1)})$ .

احترف اليهود كذلك صياغة الفضة في بلاد المغرب ؛ إذ كانت درعة غنية به (٥). ونسب إلى مدينة سبتة صائغي فضة من اليهود ، حيث كانوا ينزحون منها إلى أوربا وسيلان (٦). ويبدو أن هناك علاقة ما بين هذه الصناعة وقرب مدينة سبتة من أوربا . أقبل سكان القرى من البرير عي شراء المصنوعات الفضية من الصناع اليهود لرخص أسعارها عن الذهب ، كما أن مشغولاتها تؤدى نفس الدور في الزينة والتحلي لنسائهم ، لذا كان تصميم هذه المشغولات يتم وفقًا للتقاليد البريرية(٧) واحترف اليهود كذلك تشكيل النحاس ، وخاصة في جنوب غربي المغرب الأقصى ، فقد كان بتادلا التي سكنها اليهود مناجم النحاس الخالص " الذي لا يعدله غيره ويحمل منها إلى مختلف البلدان " (٨). واستخدم النوع الأصغر منه في صناعة الصواني المستديرة وأدوات العبادة مثل الشمعدان رمز شجرة الحياة في الحضارة اليهودية (٩)، بينما

<sup>(</sup>١) الحكيم ، الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ ؛ مولر ، حياة اليهود في مراكش ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٣١ .

<sup>(4)</sup>Slousch, Travels in North Africa, P. 431.

<sup>(</sup>٥) ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص ٨٨ ؛ سعد زغلول عبد الحميد ، المغرب العربي ، ٢ ، ص ٤١٢ .

<sup>(6)</sup> Goitein, Mediterranen Society, I, P. 50; Idem (Jesho) 6, 1963, p. 280.

<sup>(</sup>٧) مولر ، اليهود في مراكش ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٨) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٤١ .

<sup>.</sup> ٩) يقلد اليهود الشبعدان الذهبى ذو الغروع السبعة الذى كان قائمًا فى خيمة الاجتماع ، وحوى هيكل سليمان عشر شبعدانات ذهبية فضلاً عن أعداد أخرى فضية ، والشبعدان شجرى الشكل يحتوى على عمود وأذرع عى هيئة زهور اللوز ، إشارة إلى شجرة الحياة ، وفى كل معبد يوجد شبعدان اقتداء بشبعدان هيكل سليمان ، ( المسيرى – موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، ص ٣٨٨) وهو رمز يتكرر وجوده فى كل استخدامات الفن . وحرم الرباه تصويره بشكله المقدس ، ويكن صنعه بخمسة أو ستة أو ثمانية فروع ؛ انظر: Goodenough, Jewish symboles, 4, P. 71 .

استخدم النحاس الأحمر في صناعة القدور والطاسات والمراجل(١). وتعتبر مدينة فاس أهم مراكز إنتاج النحاس في المغرب، فقد احتوت اثنى عشر داراً لسبك النحاس (٢). ويبدو أن إنتاج النحاس وتصنيعه كان منتشراً في جميع المدن التجارية الصناعية، وخاصة في مدن المغرب الأقصى التي سكنها اليهود، لعلاقته بالتجارة مع بلاد السودان، حيث كانت الصناعات النحاسية من أهم الصادرات المغربية إليها (٣). والحدادة من أهم الحرف التي زاولها اليهود في بلاد المغرب، وخاصة في جنوبي المغرب الأقصى، حيث ظلوا يحترفونها حتى آواخر العصور الوسطى (٤).

عمل اليهود كذلك في حياكة الملابس (٥)، وثمة اعتقادات قديمة عند السكان أثرت في الشكل العام للملابس ، وخاصة عند النساء ، فقد حيكت وفقًا لها . وعلى سبيل المثال فضل السكان الملابس التي تحمل نقوشًا مثل كف اليد (كف فاطمة) وبعض الزخارف الهندسية التي تحمل في مضمونها العدد خمسة اتقاء للحسد (٦). وهو ما جعل الصباغة حرفة أخرى عمل بها اليهود ، حيث تعتبر الصباغة وما صاحبها من عمليات خاصة تحدد لون الخامات ، مثل التلوين بألوان قوس قزح ، مع صقلها وتلميعها ، تخصصاً يهوديًا حقيقيًا ، وفق ما يكن استنتاجه من مئات الإشارات الخطية في الجنيزا (٧). ويورد ابن أبي زرع أن دور الصباغة في مدينة فاس على أيامه بلغت مائة وستة عشر دارا (٨)، وكانت هذه الدور بجانب الوادي الكبير الذي سكن اليهود أسفله (٩)، ويعني ذلك أن يكون عدد من هذه الدور من نصيب اليهود ، بحيث تكون أعمالهم بالقرب من سكناهم . كما كانت هذه الصناعة من الأهمية

<sup>(</sup>۱) مولر ، اليهود في مراكش ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٤٨ ؛ الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٤١ ؛ سنوسي يوسف ، دور زناتة في المغرب ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٣ ؛ لبون الإفريقي ، وصف إفريقيا ، ص ١٣١ ، ١٦٣ ؛

Slousch, Travels in North Africa, P. 431.

<sup>(</sup>٩) الحكيم ، الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٧ .

<sup>(6)</sup> Yedida, K. Stillman, Castume as Cultural The Jews of Medieval Islam, P. 132.

<sup>(</sup>٧) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الأنيس المطرب، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٩) الجزنائي ، زهرة الاس ، ص ٣٣ ، ٣٤ .

عكان ، حيث استورد اليهود مواد الصباغة من مصر (1) وفلسطين ومن كرمان جنوب شرق فارس ومن الهند (1) ؛ علاوة على النيلج الذي يزرع في إقليم درعة (1) . وقد حمل صناع هذه المهنة في مدينة القيروان لقب الصباغ (2).

وصلت صناعة الحرير إلى الشمال الإفريقى ، وخاصة إلى مدينة قابس ، فهى المكان الوحيد الذى ينمو فيه شجر التوت فى إفريقية (٥) ، ومن المحتمل أن يكون سر صناعة الحرير قد وصل إلى قابس مع المسلمين الذين أتوا من سوريا ولبنان فى بدايات الحكم الإسلامى للمنطقة ، حيث تأسست هذه الصناعة أولاً فى صقلية والأندلس ومنها وصلت إلى قابس (٦). تخصص اليهود فى كل الأعمال الحريرية ، ابتداء من تفكيك غزله إلى نسجه وصباغته ، وينطبق ذلك على تجارة الحرير ، سواء كان خامًا أو مصنعًا (٧). وعمل يهود قابس فى هذه الصناعة (٨)، وبرعوا فيها حتى أضحت صناعة الحرير فى قابس تضاهى منتجات صقلية والأندلس أكبر مراكز الحرير فى ذلك الوقت (٩)، كما تكشف وثائق الجنيزا التى ترجع إلى أوائل القرن الممراكز الحرير فى ذلك الوقت (٩)، كما تكشف وثائق الجنيزا التى ترجع إلى أوائل القرن المهود (١٠) معن وجود معامل لتصنيع والحرير فى مدينة القيروان يعمل بها صناع من اليهود (١٠).

عمل كثير من اليهود في دباغة الجلود (١١) . معلوم اشتهار بلاد المغرب بتربية الماشية (١٢) ، خاصة في المغرب الأقصى الذي ينمو فيه شجرة التالكوت (١٣)؛ التي تستخدم

Goitein Mediterranean Society, 4, P. 172.

<sup>(</sup>١) تشير قوائم السلع إلى قيام اليهود باستيراد النيله من مصر ، انظر:

<sup>(2)</sup> Stillman, (Jesho) 16, 1973, PP. 38-39.

<sup>. (</sup>٣) ابن خلدون ، العبر ٦ ، ص ١٠٢ .

<sup>(4)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I. 267.

<sup>(</sup>ه) البكرى ، الغرب ، ص ١٧ ؛ . 102 Goitein, Op. cit. I, P. 102

<sup>(6)</sup> Goitein, The Main Industries, P. 173.

<sup>(</sup>٧) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٦٨ .

<sup>(8)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I,P. 265.

<sup>(</sup>٩) هايد ، تاريخ التجارة ، ١ ، ص ٣٣ .

<sup>(10)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I,P. 84.

<sup>(</sup>١١) الدوحة المشتبكة ، ص ١٣٧ ؛ موريس لومبارد ، الإسلام في مجده الأول ، ص ٣٠٩ .

<sup>(12)</sup> Stillman, (Jesho) 16, 1973, P. 71.

<sup>(</sup>١٣) البكري ، المغرب ، ص ١٥٢ .

عصارته فى دباغة جلود الأغنام والبقر والإبل حتى يجهز لاستخدامه على هيئة مصنوعات جلدية تتم وفقًا لذوق السكان من العرب والبربر (١١)؛ لأنهم مثلوا غالبية السكان ؛ فكانوا السوق التجارية التى حرصت اليهود على إرضاء أذواقها ؛ إذ يذكر ابن خلدون أن السوق نافقة إذا ناسبت بضائعها أصحاب الثروات (٢).

ازدهرت دباغة الجلود في مدن المغرب ، مثل برقة التي سكنها اليهود حيث عمرت به ويار لدباغ الجلود البقرية والنمود الواصلة إليها من أوجلة " $^{(7)}$ , وكذلك قابس التي كثر بها اليهود $^{(2)}$  وعملوا بدباغة الجلود . وتلمسان من المدن التي اعتمدت على الجلود المدبوغة في بعض الصناعات الجلدية وخاصة سروج الخيل $^{(6)}$  ، وبلغت هذه الصناعة درجة من الرقى حتى أنتجت الرق الذي استعمل في الكتابة $^{(7)}$  . كما انتشرت دباغة الجلود على نطاق واسع في مدن المغرب الأقصى مثل فاس $^{(8)}$  وإغمات  $^{(8)}$  ، وكلها مناطق سكنها اليهود .

امتهن اليهود في بلاد المغرب أيضًا حرفة صناعة السلال التي استعملت بمختلف أشكالها في النقل البحرى ، حيث يعبأ فيها النحاس والزجاج وملح الأمونيا ، وكذلك الكتب ، حيث صنعت لها خصيصًا سلال مجدولة (٩) . ومن المنطقي أن تنمو هذه الصناعات في المدن ذات المواني البحرية مشل جزيرة جربة ، التي تخدم التجارات الواردة والصادرة من وإلى بلاد المغرب، وكذلك تجارة العبور . واتخذ صناع السلال لقب " قفاص " وتشير إحدى الوثائق التي ترجع إلى سنة ٤٣٨ هـ / ١٠٤٠م إلى لقب القفاص ملحقًا باسم أحد الصناع اليهود (١٠)

<sup>(1)</sup> Arnold and Gennep, Jewish Arts and Carfts in North Africa, (Menorah Journal) 12, February 1926, P. 45.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ، ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٢ ؛ الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٤٠ .

<sup>(6)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North The Africa, I, P. 271.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ٤٨ ؛ الجزائاني ، زهرة الاس ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٨) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(9)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, P. 334.

<sup>(10)</sup> Ibid, I, P. 155; Idem The Main Industries, P. 170, Note (4).

حرمت صناعة الخمور على المسلمين واحتكرها أهل الذمة ، وخاصة اليهود في بلاد المغرب(١) ، فهي من الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي ، حيث تستخرج من الكروم ، ومن الطبيعي أن تزدهر هذه الصناعة في المدن القريبة من أماكن إنتاج الكروم مثل مدن المغرب الأقصى ، التي يجود فيها العنب الأبيض والأحمر والأسود (٢)، وكذلك في المدن الكبيرة كعواصم الأقاليم . جلبت صناعة الخمور على اليهود بعض المضايقات من القضاة والمحتسبين ، مثلما حدث في القيروان من تكسير لقدورهم التي يعتق فيها الخمور ، أو صهرها وتحويلها إلى نحاس ثم يرد إلى أصحابها من اليهود (٣).

امتهن اليهود صناعة الدواء في بلاد المفرب لا جدال(٤) ، فقد نبغوا في الطب واختصوا به حتى كاد أن يكون وقفًا عليهم ، ومن ثم قاموا بتحضير العقاقير والأعشاب الطبية وابتكارها (٥)، فقد ابتكر أحد اليهود ويدعى نحوم كان يقطن القيروان مرهمًا للعين ، وأنتج منه كميات كبيرة أرسل منها إلى القاهرة (٦) . كما قام الطبيب موسى بن العيزار طبيب البلاط الفاطمي(٧) بتركيب شراب الأصول " وذكر أنه يفتح السدد ويحلل الرياح والأمغاص العارضة للنساء عند حضور طمثهن ، ويدرر الطمث ، وينقى الرحم من الفضول المانعة لها من قبول النطفة ومن الأخلاط اللزجة التي تكون سبب إسقاط الأجنة ، وينفع الكلى والمثانة ، ويحل الماء الأصفر من البطن ويخرجه بالبول "(٨) . ومن المهن الطبية التي عمل بها اليهود أيضًا خصى العبيد (٩)، فقد كانت مدينة بجانة بالأندلس مركزاً هامًا لتجارة وخصى العبيد بواسطة اليهود (١٠)، ومن المرجح أن يقوم يهود بلاد المغرب بنفس المهنة التي عمل بها إخوانهم في بجانة وخاصة في مدينتي وارجلان وزويلة التي كانتا مركزاً لتجارة الرقيق الأسود ١١١٠) . واستقر بهما اليهود (١٢)، وخاصة أن هذه المهنة حرمت على المسلمين .

<sup>(</sup>١) الونشريسي ، المعيار ، ٦ ، ص ٤١٨ ؛ ابن عبد الرؤوف ، أداب الحسبة والمحتسب ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ليون الإفريقي ، وصف إفريقيا ، ص ٣٢٧ - ٣٢٨ ، ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الوتشريسي ، المعيار ، ٦ ، ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٤) الونشريسي ، المعيار ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٥) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٦٩ .

<sup>(6)</sup> Mann, (J.Q.R.) 9, 1918-19, p. 151.

<sup>(</sup>٧) انظر الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٨) القفطي ، أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، طبعة المنانجي ، ١٣٢٦ هـ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٩) موريس لمبارد ، الإسلام في مجده الأول ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>۱۰) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>١١) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) أَبُو زَكْرِياً ، سَيْرِ الأَثْمَةُ وَأَخْبَارَهُم ، ص ١٣٣ ، ١٩٣ .

#### التجارة :

تعتلى التجارة منصة المهن التي اشتغل بها اليهود ، وكان الشتات من أهم الأسباب التي أدت تفضيلهم هذه المهنة ؛ إذ لم يعد لهم وطن يرتافون منه ويأمنون إليه ، ومن ثم حرصوا على أن تكون أموالهم سائلة ، كما أسفر عن تكوين سلسلة من التجمعات اليهودية تمركزت على طرق التجارة الكبيرة (١)، ومن ثم أصبحوا تجاراً بالضرورة (٢). وبحكم الممارسة حازوا خبرة كبيرة أدت إلى نجاحهم في هذه المهنة . حتى أن الصبية اليهود تدربوا على العمل بالتجارة ، فمن الشائع بين اليهود أن يتركوا أبنائهم لدى إحدى الوكالات التجارية الكبيرة يتعلم فيها أصول التجارة ، ولم يختلف يهود الشمال الإفريقي عن إخوانهم في ذلك ؛ فقد أرسلت أسرة مقيمة بالمهدية ولدها إلى القاهرة ليتدرب على العمل بالتجارة لدي قريب له ، فما إن اكتسب بعض الخبرة حتى طلب الوالد من معلمه أن عنج الابن بعض الاستقلالية في العمل التجارى ؛ بأن يعطيه كميات محدودة من البضائع ليتعامل فيها ، وما إن يبلغ سن الرشد حتى تزيد كميات البضائع حجمًا وقيمة حتى يصبح تاجرا ذو خبرة (٣). ومن أمثلة ذلك ابن عوكل الذي يعد أكبر وكلاء التجار المغاربة في مصر ؛ إذ تعلم في وكالة والده ، وسافر إلى المغرب وجاب أقطاره وخبر بضائعه ، وعرف تجاره اليهود ، ثم عاد إلى مصر ، فأصبح أشهر التجار اليهود فيها (٤). أفرزت هذه التربية والتدريب شركات عائلية -Family Part nerships ، أي تكونت من أفراد الأسرة الواحدة ، مثال ذلك عائلة التاهرتي ، التي سكنت مدينة القيروان ، وكونت شركة تجارية من الأب وأربعة من أبنائه وثمانية من أحفاده (٥).

# التجارات :

أشارت المصادر العربية إلى سوق اليهود بالقيروان (٦)، ولا غرو أن يكون لهم أسواقًا أخرى في المدن التجارية الهامة مثل المهدية وتلمسان وفاس وإن أغفلتها المصادر، والراجع أن

<sup>(1)</sup> Laghraib, Role Politique, P. 169.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظا ، السيد محمد عاشور ، اليهود ليسوا تجاراً بالنشأة ، القاهرة ١٩٨٥م ، ص ٢ .

<sup>(3)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2, PP. 191 - 192.

<sup>(4)</sup> Stillman (Jesho) 16, 1973, P. 17.

<sup>(5)</sup> Goitein, Commercial and Family Partner Ships in The Countries of Medieval Islam, (Islamic Studies) 3, September 1946, PP. 330-331.

<sup>(</sup>٦) الرقيق ، فتح إفريقية والمغرب ، ص ١٦٧ ؛ توفى الرقيق فى القرن اله هـ / ١١م ، ولايعنى ذلك أن السوق كانت فقط فى زمانه ، بل من المحتمل أنها كاتنت موجودة منذ القرن الـ ٢هـ / ٨ م .

التعامل في هذه الأسواق لم يكن حكراً على اليهود ، وإغا نسبت إليهم من كثرة التجار اليهود فيها . يلحق بالأسواق فنادق لإقامة التجار الغرباء ، حيث يضعون أمتعتهم وبضائعهم في أسفلها وينامون في أعلاها ، وغالبًا ما تتم فيها عمليات البيع والشراء . وفي تونس امتلك تجار المدن الإيطالية اليهود فنادق لأهميتها التجارية (١) ، فقد حوت " أسواتًا كثيرة ومتاجر عجيبة ، وخمسة عشر حمامًا ، وفنادق كثيرة رفيعة "(١) . خص التجار اليهود في بلاد المغرب بعض السلع باهتمامهم ، ومن هذه السلع الكتان الذي يستورد من مصر ، وتعكس وثيقتين مؤرختين في ٣٥٧ – ٣٦٨ هـ / ٣٩٧ – ٣٧٨م الاهتمام بالعلاقات التجارية بين الفسطاط والقيروان (٣) ، تظهر أهمية تجارة الكتان من خلال كثرة الأنواع والكميات المرسلة من مصر إلى بلاد المغرب عن طريق التجار اليهود (٤) . ففي خطاب أرسل سنة ٣٣٤ه / ٤٠٠ م إلى أحد التجار اليهود المغاربة المقيم بالقاهرة من عميله بالقيروان يبلغه أنه يبيع أربعة بالات من الكتان في اليوم ، واستمر البيع لمدة ٢٠ يومًا (٥) . كما كانت منتجات الشرق الأخرى من أهم واردات بلاد المغرب عن طريق مصر ، حملها التجار اليهود منها معظم المدن في الشمال الإفريقي (٢) ، وخاصة الموانيء ، حيث يعاد تصدير الفائض منها إلى معظم المدن في الشمال الإفريقية (١) ، وخاصة الموانيء ، حيث يعاد تصدير الفائض منها إلى معظم المدن في الشمال الإفريقية (١) ، وخاصة الموانيء ، حيث يعاد تصدير الفائض منها إلى معظم المدن في الشمال الإفريقية (١) ، وخاصة الموانيء ، حيث يعاد تصدير الفائض منها

<sup>(1)</sup> Meanahem Ben-Sasson, Italy and Ifriqia From The Ninth to The Eleventh Century, in Les Relation Intercommunautaires Juives en Mediterranean Occidentale, Paris 1982, P. 36.

وخلال الفترة الباكرة من العصور الوسطى ، كانت هناك مبان خاصة بالتجار الأجانب سواء فى مدن البحر المتوسط أو المدن الداخلية . وكانت هذه المبانى تقوم بتقديم الحماية بالإضافة إلى الامتيازات لهؤلاء التجار ، كما كانت تقوم بتسهيل الأمر على الحكومات المحلية من أجل وضع التجار الأجانب تحت السيطرة الكاملة ، وقامت فى مدن البحر المتوسط مبان خاصة بالتجار الأجانب مثل المتياتا فى بيزنطة ، والفندق فى العديد من المدن الإسلامية ، متأثرة بالفونداكو البندتى (Fundaco )

Lepez, Raymond, I, Medieval Trade in The Mediterranean World, London, 1955, PP. 84-85 . ٦٠ ص ، ٢ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ص ، ٢ ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ، ص

<sup>(3)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, P. 359, 360-363.

<sup>(</sup>٤) تشير وثائق الجنيزا إلى ١٧ نوعًا من الكتان المصرى صدرت للشمال الإفريقى ، انظر جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٤٢ .

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, P. 277.

<sup>(6)</sup> Hirschberg, A History of The Jews In North Africa, I, p. 253.

إلى الأندلس<sup>(۱)</sup> فقد سكن التجار اليهود المغاربة في المدن الساحلية على البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والهند منذ القرن ٤ه/ ١٠م، وبخلاف التجار اليهود الذين جازًا أيضًا من مدن صغيرة مثل قرى جبل نفوسه ودرعة <sup>(۲)</sup>، ومن ثم كان لهم نصيب في تجارة الكارم التي بدأت في آواخر عهد الفاطميين ، حيث اتخذ أحد التجار اليهود ويدعى محروس بن يعقوب الذي ينسب إلى بلاد المغرب من مدينة عدن مقرًا لنشاطه التجارى ، وبلغ هناك أعلى المناصب الدينية حتى أصبح رئيسًا لليهود باليمن <sup>(۳)</sup>.

أما أهم صادرات بلاد المغرب إلى الشرق فكانت زيت الزيتون من سوسة وصفاقص وكذلك الشياب السوسية والمهدوية والجلود والنيلة والسكر والفضة  $^{(1)}$  والزعفران والشمع والصوف  $^{(0)}$ . شارك التجار المسلمون اليهود في معظم هذه التجارات ، بيد أن التجارة التي جذبت اهتمام اليهود كانت تجارة الرقيق لأرباحها الهائلة ، لذلك لعبوا دوراً بارزاً في أسواق الرقيق المحلى في بلاد المغرب  $^{(1)}$ ، مثلما لعبوا نفس الدور منذ القرن  $^{(1)}$  ه  $^{(1)}$  مثلما لعبوا نفس الدور منذ القرن  $^{(1)}$  ه  $^{(1)}$  مثلما وفضلا أربونة الفرنسية ، حيث اشتهروا بتجارة الرقيق والجواري والخصيان مع بلاد الأندلس ، وفضلا عن ذلك صدر التجار اليهود في جنوب إيطاليا ونابولي وبالرمو الرقيق إلى العالم عن ذلك صدر المصادر العربية واليهودية المعنية بتاريخ الشمال الإفريقي لم تشير إلى

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, P. 213.

<sup>(</sup>٢) جواتياين ، دراسات في التاريخ الرسلامي ، ص ٢٦٩ ؛ 115 Goitein, Jews and Arabs p. 115

<sup>(</sup>٣) جواتياين ، دراسات فى التاريخ الإسلامى ، ص ٢٨١ ؛ وعن تجارة الكارم وبداية ظهورها وأنواع سلعها ، انظر : صبحى لبيب ، التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصر الوسطى ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٢م ؛ عطية القوصى ، أضواء جديدة على تجارة الكارم ، مجلة الجمعية المصرية التاريخية ، م ٢ ، لسنة ١٩٧٥م .

<sup>(4)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, P. 212, 216.

<sup>(</sup>٥) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٤٠ .

<sup>(6)</sup> Baron and Kahan, Economic History of The Jews, P. 30.

تبيع الديانة اليهودية استرقاق غير اليهودى ، ولا يجوز افتداء، ويبقى رقيقًا أبد الدهر ، لأن الله فى اعتقادهم جعل الغرباء عبيد لليهود ، انظر عبد السلام الترمانين ، الرق ماضيه وحاضره ، عالم الموفة ٢٣ نوفمبر ١٩٧٩م ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) هايد ، تاريخ التجارة ، ١ ، ص ١٤١ .

اشتغال اليهود في هذه التجارة ، بيد أن الجيوش الإسلامية في بلاد المغرب كانت تضم أعداداً كبيرة من الرقيق الأسود ، كما عجت قصور الأسرات الحاكمة بالخصيان والجوارى من بلاد السودان والصقالبة (١). وعندما أصبحت بلاد السودان هي المصدر الرئيسي في العالم الإسلامي ، بعدما نضبت مصادره بسبب تحول الصقالبة للمسيحية والأتراك للإسلام (٢) ، اغتنم اليهود هذه الفرصة وخاصة من سكان وارجلان (٣) ، حيث كانت تأتيها القواقل محملة بالرقيق الأسود (٤) ، عما أثر على التركيب الاثني في منطقة وارجلان وقسطيلية (٥) ، كما كانت سجلماسة من المدن التي سكنها اليهود (٢) وشاركت في تجارة الرقيق ، فقد كان الخدم السود الذين يباعون في بلاد الإسلام يأتون عن طريق سجلماسة " إذ هم ليسوا نوبة ولا زنج ولا حبشة ولا من البحة ، وإغا هم جنس على حدة أشد سواداً من الجميع وأصغى " (٧) ولذلك صدرت سجلماسة الرقيق إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي (٨) ، وفي المقابل صدرت سجلماسة إلى بلاد السودان وأدوغشت القمح والعنب المجفف الذي يأتيها من فاس والمنتجات الحديدية التي تصلها من تادلا – التي سكنها اليهود (٩) – وكان أحياناً يتم التعامل بالمقابضة بدلاً من المقابضة ، حيث يستبدل الملح بالذهب في بعض عمالك السودان ، وبلغ الحمل منه ما بين مائتن إلى ثلاثمائة دينا (١٠).

<sup>.</sup> Sachar, A History of The Jews , P. 170 ؛ ٩٥ ص ورة الأرض ، صورة الأرض ، ص

<sup>(</sup>۲) موريس لومبارد ، الإسلام في مجده الأول ، ص ۱۷۶ – ۱۷۷ ؛ محمود إسماعيل ، سيولوجيا الفكر الإسلامي ، ۲ ، ص ۹۲ – ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) أبو زكريا ، سير الأثمة وأخبارهم ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، العبر ٧ ، ص ٥٢ ؛ ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سعد زغلول عبد الحبيد ، المفرب العربي ، ٢ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) مجهول ، الاستيصار ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٧) الاصطخري ، المالسك والممالك ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٢ ؛ القزويني ، آثار اليلاد ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٩) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٣ ؛ ليون الإفريقي ، وصف إفريقيا ، ص ١٣١ ، ١٦٣ ؛

Slousch, Travels in North Africa, P. 431.

<sup>(</sup>١٠) البكرى ، المغرب ، ص ١٧٤ ، ١٨٣ ؛ مجهول ، الاستيصار ، ص ٢١٤ ؛ القلقشندى ، صبح الأعشى ، م ، ص ٢٩١ ؛

لعب التجار اليهود دوراً هامًا في التجارة مع بلاد السودان - ففي فاس - التي يربطها طريق إلى الشرق عبر مم تازا ، ويربطها طريقان مع أغمات وسجلماسة (۱)؛ مدخل القوافل إلى بلاد السودان - أقام اليهود ، حتى أضحت فاس أكثر مدن المغرب مكانًا لإقامتهم لاشتغالهم بالتجارة (۲)، صدرت المدينة إلى بلاد السودان المنتجات الصناعية والزراعية والنحاس الذي برع اليهود في تصنيعه بالمدينة (۳)، ولذلك أثرى اليهود ثراءً كبيرا ، مما أثار حنق الأمراء الزناتيين عليهم (٤) . كما عمل يهود درعة في التجارة ، وخاصة أنها محطة من محطات الذهب الآتي من بلاد السودان (٥)، ناهيك عن أسواقها المتعددة (٢) ، التي صدرت إلى جميع البلدان انتاجها من الحناء وبذورها ، وكذلك النيلج ، فضلاً عن معدن الفضة الذي يستخرج من أراضيها (٧).

#### الركالة:

تعامل اليهود فيما بينهم ، متخذين من الوكالة نظامًا ، فالوكيل يوزع البضائع على عملائه ويبيع لهم بضائعهم ويقوم مقام المصرف ، فإذا استدان أحد عملائه منه أو من غيره يودع العميل لديه أموالاً وفاء لذلك الدين عندما يحين موعد استحقاقه (٨)، ويستبدل لعملائه أيضًا عملتهم بالعملة المحلية (٩)، كما تودع لديه البضائع أحيانًا ليتصرف فيها نيابة عن صاحبها (١٠)، ولابد أن تتوافر في الوكيل عدة شروط منها : أن يكون ذا ثروة بالقدر

<sup>(</sup>۱) السعبة وبي ، البلدان ، ص ٣٦٠ ؛ البكرى ، المغسرب ، ص ٨٨ ، ١٤٦ - ١٤٧ ؛ منجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٦ - ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البكرى ، المفرب ، ص ١١٥ ؛ نعيم زكى ، طرق التجارة ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) مولر ، اليهود في مراكش ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١٠٩ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>Ÿ) ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>۸) عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادي ، ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٩) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٧٢ .

<sup>(10)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, P. 168.

خلف ابن عوكل في مصر المدعو جودة بن سيجمار وكيلاً عن التجار اليهود المغاربة في البلاد . قدم من القيروان سنة ٤٤٠ هـ / ١٠٥٨ كم ، وتزوج من عائلة كبيرة بالقاهرة ، وعمل في الفترة ما بين ٤٤٧ – ٤٩٠ هـ / ١٠٥٥ م . والوكيل الآخر كان نهراي بن نسيم الذي وصل إلى القاهرة سنة ٤٤٦ هـ / ١٠٥٠ م ، وحاز شهرة واسعة (٥). كما عمل بنفس الوظيفة أحد اليهود الذي أتى من مدينة سجلماسة في آواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، وبدعي أبو زكريا جودة كوهين ، وتزوج من أخت محروس بن يعقوب رئيس اليهود في اليمن ووكيل التجار هناك ، وأحد كبار تجار الهند ، كما يعود بأصله إلى بلدة لبدة الليمود في اليمن ووكيل التجار هناك ، وأحد كبار تجار الهند ، كما يعود بأصله إلى بلدة لبدة الليمود أرسل التجار المسلمون التوانسة بالقاهرة شحناتهم عن طريق بلدياتهم نهراي بن نسيم ، كما أرسل التجار المسلمين مندوبًا لابن عوكل في الإسكندرية (٧).

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, p. 189.

<sup>(2)</sup> Stillman, (Jesho) 16, 1973, PP. 16-17.

<sup>(3)</sup> Ibid., 16, 1973, P. 29.

<sup>(4)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, p. 168.

<sup>(5)</sup> Ibid, I, P. 158.

<sup>(</sup>٦) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٨١ .

<sup>(7)</sup> Goitein, Op. Cit, 2, P. 295.

#### المعاملات المالية:

تم التعامل بين التجار اليهود بنظام المقايضة ، فقد ورد في وثاثق الجنيزا كثير من القوائم التى يفهم منها أن التعامل كان يتم بالقايضة عند إقام الصفقات ، مثل الكتان الذي يرسل من مصر إلى تونس ، ويستورد مقابله النسيج التونسي(١) ، كما استعملت النقود التونسية الذهبية والفضية في الوفاء بأثمان الصفقات التجارية الواردة من مصر وسوريا والشرق . وكانت الدراهم القيروانية متداولة في السوق المصرية ، حيث طلب تاجر يهودي قيرواني من وكيله في الفسطاط سنة ٣٩١ هـ / ٠٠٠ م شراء دراهم قيروانية ، وذلك لنضوب الفضة في الغرب كما تاجر اليهود في العملة نظراً لقبولها في مصر والشرق ، ويبدو ذلك واضحًا من خلال خطاب تاجر يهبودي في تونس أرسله إلى وكيله في مصر نهراي بن نسيم ، يبلغه أنه أرسل ٥٠ ديناراً لتحويلهم إلى دنانير دمشقية (٢). واستعملت السفاتج ( الصكوك ) في الوفاء بالالتزامات المالية بين التجار اليهود ، وهي بمثابة خطابات ضمان دائنة تستعمل في الوفاء بالالتزامات المالية بين التجار اليهود ، وهي بمثابة خطابات ضمان دائنة تستعمل في العراقية (٣) ، وفي حالة الدفع الآجل في بلد المشتري كان التاجر اليهودي يقر أمام المحكمة بالدين ويوقع على إقرار به ، ولقد أورد مان Mann ثلاثة إقرارات ترجع لسنوات ٣٥٧ هـ / ٩٨٧ م ٩٦٧ هـ / ٩٨٧ م ٩١٠٠

## النقل البحرى:

شكلت تونس وصقلية بؤرة البحر المتوسط ، حيث كانتا مركزاً لبيع بضائع الشرق للغرب خلال القرن 3-0 هـ 1-1 م ، حيث قامت خطوط ملاحية بين الإسكندرية وإفريقية وأسبانيا ، وكان هناك ما يبدو خط مباشر بين الإسكندرية وبجاية بالجزائر (٥)، وتتم عملية الإبحار بين الإسكندرية والشمال الإفريقى خلال الربيع والخريف (٦) ، وتشرع في العودة في

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, p. 216.

<sup>(2)</sup> Ibid, I, p. 235, 238.

<sup>(3)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, P. 360 - 365.

<sup>(</sup>٤) عن نصوص الإقرارات ، انظر الملاحق .

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, I, P. 212.

<sup>(6)</sup> Ibid., I, p. 277.

سبتمبر (۱) ، وتختلف مواعيد وصول المراكب بسبب العواصف وهبوب الرياح العكسية من الشرق . يبين ذلك خطاب كتب في النصف الثاني من سبتمبر في الإسكندرية يقول : "لم يصل أي من سفن الغرب إلا سفينة من أسبانيا ..... ولم تصل أي سفينة من المهدية حتى الآن " ، وفي رحلة من تونس إلى مصر عن طريق صقلية فقدت السفينة التي تحمل اليهود وتجارتهم لمدة خمسة وثلاثين يومًا حتى وصلت صقلية (۲) .

## النقل البرى:

أما النقل البرى فكان يتم عن طريق القوافل التجارية التى تستخدم الطريق الذى يأتى من بغداد حتى إفريقية ماراً بحلب - دمشق - القاهرة - برقة - لبدة - طرابلس - صبرة - جبل نفوسة - أو الطريق الساحلى إلى قابس ومنها إلى سوسة أو المهدية (٣). ومن هذين المينائين تتفرع الطرق إلى مدينة القيروان ، ومنها يستمر غربًا حتى سبته ، ماراً بمدن المغرب الأقصى . وتزداد حركة القوافل الآتية من الشرق في فصل الشتاء عندما يكون البحر غير آمن للسفر خوفًا من العواصف (٤)، وترد في وثائق الجنيزا إشارات إلى استخدام الطرق البرية حتى النصف الأول من القرن ٥ هـ / ١١م قبل تعرض الطرق البرية للاضطراب بسبب غزو قبائل بني هلال وسليم للشمال الإفريقي (٥).

ارتبطت القيروان مع بلاد السودان من خلال المدن التجارية الواقعة على خطوط التجارة في الشمال الإفريقي وخاصة سجلماسة ، حيث تخرج منها القوافل في شهر يناير وكذلك أغسطس إلى القيروان عن طريق صفروي - فاس - وجدة - تلمسان - القيروان ومنها إلى الشرق(٦).

<sup>(</sup>١) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢١٩ .

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, PP, 319 - 322.

 <sup>(</sup>٣) عن طريق القوافل التجارية من الشرق إلى الغرب واجع ، ابن خرداذية ، المسالك والممالك ، ص ٨٥ - ٨٦ ، ٢٢٤ ؛ ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٤ - ٨٨ .

<sup>(4)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, P. 277.

<sup>(</sup>٥) جواتيان ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢١٧ .

 <sup>(</sup>٦) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٦٠ ؛ ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٩٠ – ٩١ ؛ البكري ، المغرب ،
 ص ٨٨ ، ١٤٦ – ١٤٧ .

أما القوافل التى تأتى إلى القيروان من الإسكندرية فعادة ما تبدأ رحلتها فى نهاية أغيسطس (١). نشطت حركة القوافل التجارية إلى بلاد السودان بعد أن مهد الوالى عبد الرحمن بن حبيب الطريق التجارى إلى بلاد السودان بعفر آبار المياه (٢)، وكان هناك أربعة طرق تجارية تربط الشمال الإفريقى ببلاد السودان . وكما شارك اليهود فى القوافل التجارية المتجهة إلى المشرق (٣)، شاركوا أيضًا فى القوافل المتجهة إلى بلاد السودان ، وارتادوا هذه الطرق الموف الموف الموف المن اليهود فى أهم المدن التجارية الطرق الموفيلة فى الصحراء ، وبتتبع هذه الطرق يمكن رصد سكن اليهود فى أهم المدن التجارية الواقعة عليها ، وهذه الطرق هى الأول : يخرج من طرابلس ماراً بغدامس ومنها إلى زويسلسة (أ)، والثانى : يبدأ من المسيلة ماراً ببلاد الجريد – وارجلان – وسجلماسة – وأودغشت، أو وارجلان ومنها إلى تادمكة من بلاد السودان (٥)، والطرق الثالث : يبدأ من تلمسان ثم وجدة – فاس – صفرى – سجلماسة – درعة – تادملت – أودغشت ومنها إلى بلاد السودان الغربي (١٠)، والطريق الرابع : يبدأ من تلمسان ثم وجدة – فاس – مكناسة بلاد السودان الغربي (١٠)، والطريق الرابع : يبدأ من تلمسان ثم وجدة – فاس – مكناسة الزيتون – جبال فازاز – تادلا – عبر جبال درن – أغمات – أودغشت (١٠).

(1) Goitein, Mediterranean Society, 1, PP. 276 - 279.

Lassard, La Ville Sidjilmassa et ses Relations Commer- ؛ ۱۵۷ ص ، المغرب ، سالغيرب ، ص (۲) البكرى ، المغيرب ، ص (۲) ciales au XI Siecles, (Hesperis) 10, 1969, p. 25.

مد الخوارج شبكة التجارة من جنوب المغرب ( وارجلان - تاهرت - سجلماسة ) عبر الصحراء إلى تمباكت وأدوغشت ، كما أدرك التجار الإباضية كلاً من غانا وجاو ممالك غرب الصحراء ، انظر :

Nehemia, Levtzion, the Jews of Sidjilmassa The Saharan Trade, in Communtes Juives des Marges Sahariennes du Maghreb, Edite Par Michel Abitbol, Jerusalem, 1988, p. 257. (3) Mann, Texts and Studies, 1, P. 141.

- (٤) البكري ، المغرب ، ص ٩ ١ ١ ، ١٨٢ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٥٨ ٥٩ .
- (٥) البكرى ، المغرب ، ص ١٨٢ ؛ ابن سعيد ، الجغرافيا ، ص ١٢٦ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٢٣ - ٢٢٥ ؛ سعيد زغلول عبد الحميد ، المغرب العربي ، ٢ ، ص ٢٠٦ .
- (٦) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٣٦٠ ؛ ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٩٠ ٩١ ؛ البكري ، المغرب ، ص ٨٠ ١٤٦ ١٤٧ .
  - (٧) البكرى ، المغرب ، ص ٨٨ ٨٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٦ ١٨٧ ، ١٩٣ .

#### اليهود في القوافل التجارية:

القافلة التجارية هي جمع كبير من التجار تلتزم بواعيد معينة سبق الاتفاق عليها بينهم . وهناك القوافل الكبيرة وأخرى صغيرة التى تضم أعداداً صغيرة من التجار فيطلق عليها (صحبة ) وليس لها مواعيد ثابتة ، وإغا تبدأ في الرحيل عندما يكون عدد المسافرين مناسبًا كمجموعة (۱). التحق التجار اليهود بالقوافل التجارية التى تنقل التجارات بين بلاد السودان ومدن الشمال الإفريقي ، وبين المغرب وبلاد المشرق ، ومنهم من كان يقصد القدس للحج والتجارة معًا . وتشير وثائق الجنيزا إلى خطاب من رئيس اليهود في برقة إلى صديق له بالقاهرة أرسلة من الإسكندرية في طريق عودته إلى بلاده من رحلة حج ، وينتظر خروج القافلة المتجهة إلى الغرب ، يقول فيه : ( في هذا اليوم كانت هناك قافلة كبيرة قاصدة برقة تحت رياسة ابن شبل ، حجزت فيها لنفسي ولبضائعي بسعر ٣ دينار ، معظم المسافرين من برقة وعدوني براعاة شعوري كيهودي فيما يتعلق بالمرور من الأماكن التي بها مياه ، وكذلك وعدوني براعاة شعوري كيهودي فيما يتعلق بالمرور من الأماكن التي بها مياه ، وكذلك المحافظة على راحة السبت (قل كان التجار اليهود يحافظون عليها ؟ وهل احترم رفقاء الرحلة من غير راحة السبت ، وهل كان التجار اليهود يحافظون عليها ؟ وهل احترم رفقاء الرحلة من غير اليهود هذه الراحة وساعدوهم على ذلك ؟ .

واللافت للنظر أن الكتاب اليهود الذين نقبوا في وثائق الجنيزا (٤)، وفي الفتاوي والأسئلة الدينية لم يعثروا على وثائق تؤكد أن التجار اليهود حافظوا على راحة السبت أثناء ترحالهم

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 1, P. 276.

<sup>(</sup>٢) ليوم السبت عند اليهود قداسة خاصة يحتفلون به أسبوعيًا على مدار العام أحياء ذكرى يوم السابع، حيث يعتقدون أن الرب خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع ( انظر ، محمد الهوارى ، السبت والجمعة في اليهودية والإسلام ، القاهرة ١٩٨٨م ، ص ٦ ) وقد ورد ذكر السبت في القرآن الكريم بقوله تعالى " وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ) ، «الأعراف الآية ١٦٣» وتبدأ احتفالات السبت بدخوله مساء الجمعة وينتهي عشية الأحد ، ( المسيرى ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، ص

<sup>(3)</sup> Goitein, Op. Cit, 2, P. 274.

<sup>.</sup> Slousch ، سلوش ، Hirschberg ، هيرشبرج Goitein ، سلوش Mann (٤)

فى ظل القوافل التجارية . الرسالة الوحيدة التى اعتمدوا عليها لم يرد فيها أى نص صراحة عن تنفيذ راحة السبت ، فالرسالة تقول : " منذ أيام مر علينا المعلم صمويل أبراهام المعروف بالتاهرتي مع القافلة ، وأوفدنا معها إلى حضرة سيدنا حاى نر خمسة وعشرون دينارا، وكتبنا أسئلة وأرسلناها مع بعض الأغيار في القافلة ليوصلها إلى السيد صمويل لأند سبق القافلة وبعد ذلك كتبنا نسخة ثانية ... ونسأل سيدنا حاى نر أن يرد على أسئلتنا (١) ، وفي تعليقهم على الرسالة يستنتجون أن السيد صمويل سبق القافلة لينفذ راحة السبت .

ومناقشة هذه الإشكالية يقتضى معرفة أن التجار اليهرد فى القوافل التجارية كانوا أقلية، وغالبًا ما تحدد أماكن الراحة وفقًا لبرنامج زمنى يوافق الأغلبية ، فإذا سبق اليهودى القافلة لينفذ راحة السبت فإن الأمر يحتاج حراسة من البدو(٢) . مما يزيد من تكلفة الرحلة ، وربما يكلفه الأمر حياته . وخرجت التنبيهات من الجاؤنية عن طريق الجاؤون شيررا Shrira فى رسالة ترجع للقرن عد / ١٠ م يقول فيها : " عندما يأتى المغاربة إلى مصر فى قافلة ، هذه الرحلة طويلة جداً وتأتى راحة السبت خلال الرحلة فى الصحراء ، فإذا كان هناك بين التجار من يعرف الطريق اجعلوه يرسم دليلاً يوضح فيها أماكن لراحة السبت " (٣) ، وكلام الجاؤون هنا مبادى على الصعيد النظرى وليس تقريراً واقعيًا ، وتتضح صعوبة المحافظة على راحة السبت من على الصعيد النظرى وليس تقريراً واقعيًا ، وتتضح صعوبة المحافظة على راحة السبت من مراعاة للشعور من المسافرين على المياه ، حيث يستحوذون على المياه النظيفة أولاً ويتركوا الآخرين ( اليهود الضعفاء ) مياهًا غير نظيفة عكرة . والصعوبة الأخرى تتمثل فى عدم الالتزام بقوانين السبت "(٤)، كما يورد هيرشبرج رسالة عبارة عن شكوى من صعوبة الالتزام بقوانين السبت "(٤)، كما يورد هيرشبرج رسالة عبارة عن شكوى من صعوبة الالتزام بقوانين السبت "(٤)، كما يورد هيرشبرج رسالة عبارة عن شكوى من صعوبة الالتزام

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, P. 141; Goitein, Mediterranean Society, 1,P. 279.

<sup>(</sup>۲) استعانت القوافل التجارية بالعرب والبرير في الحماية من قطاع الطرق ، ( انظر ، ابن الصغير ، أخبار الأثمة ، ص ۳۵۷) والمكان فيما بين برقة وطبرقة كان مسرحًا للقرصنة من العرب والبرير ، ولقد سجلت الجنيزا ذلك أعوام ۲۰۲۷ ، ۲۰۲۱ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۱ ، ۱۰۲۸ و تشير الجنيزا أيضًا إلى أمير برقة جبارة بن مكثر كأحد القراصنة المخضرمين ، كما عمل حام للبضائع على الطريق البرى وحام للسفن من خطر القراصنة الآخرين ( جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ۲٤٥ ) .

<sup>(3)</sup> Hirschberg, The Problem, P. 321.

<sup>(4)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2,P. 589, Note 1.

براحة السبت في القوافل التجارية ، تقول : " ليس هناك شيء مخزون يأكل ( قبل دخول السبت ) إلا الخبز واللبن الذي حُلب في نفس اليوم ... والفاكهة التي جمعت من الأرض"(١).

ما سبق يتضح أنه من الصعوبة بمكان المحافظة على راحة السبت مع مسير القوافل التجارية بين المغرب ومصر وبلاد السودان مما دعا الجاؤون شيررا إلى مطالبة التجار اليهود المغاربة بمحاولة مراعاة ذلك . كما أن الكتاب اليهود الذي استنتجوا أن اليهود حافظوا على هذه الراحة ، أقروا بوجود صعوبات كثيرة تقابل اليهودي إذا ما أراد المحافظة على تنفيذها ، لذلك يمكن القول إن التزام اليهود المسافرين مع القوافل التجارية ببلاد المغرب براحة السبت كان ضعيفًا ، وربا لم ينفذ إلا مصادفة .

مجمل القول أن اليهود احترفوا كافة ركائز الحياة الاقتصادية من زراعة ورعى وتربية حيوانات ، والصناعات والحرف أيضًا ، علاوة على التجارة التى برعوا فيها وحققوا منها ثروات كبيرة ، خاصة تجارة الرفاهيات وتجارة الرقيق .

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of the Jews in North Africa, I, P. 173.

# الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لليهود في بلاد المغرب

الاختلاط السكاني بين اليهود وسكان البلاد - الأسرة والزواج، الأولاد ، تعدد الزوجات ، المنازعات الزوجية والطلاق » - الملابس والأزباء اليهودية - العادات والتقاليد - القضاء اليهودية (الناجد) .

# الاختلاط السكاني بين اليهود وسكان البلاد ونظام الجوار:

امتزج اليهود بالعرب في بلاد الحجاز ، حيث تخلقوا بأخلاقهم وتأثروا بعاداتهم ، ومن ثم اتبعوا سبيلهم في النظم والتقاليد الاجتماعية (١). وجاءت الدعوة الإسلامية واتسعت حركة الفتوح ، فامتزجت حضارات البلدان المفتوحة مع الحضارة العربية . ولقد أفرز هذا الخليط الحضارة العربية الإسلامية التي أثرت بدورها على السكان اليهود بالشمال الإفريقي بطبيعة الحال(٢). وتشير المصادر الإسلامية واليهودية إلى قيام مجتمعات يهودية في المدن الإسلامية بالمغرب – مثل القيروان والمهدية وأشير وتلمسان وفاس وسجلماسة وغيرهم – عاشت بين أهل الشمال الإفريقي من العرب والبربر المسلمين وتأثروا بهم وأثروا فيهم ، خاصة أنه لم يفرض على اليهود أماكن لسكناهم ، وإنما وفرت لهم السلطات الإسلامية حرية السكني والتنقل بسبب سماحة الإسلام والمسلمين ، وللالتزام اليهود بما عليهم من ضرائب (٣)، ولم يتعرض بسبب سماحة الإسلام والمسلمين ، وللالتزام اليهود بما عليهم من ضرائب (٣)، ولم يتعرض اليهود في بلاد المغرب للاضطهاد إلا نادراً حتى اعتبر بعض المستشرقين ما حدث لهم من اضطهاد حدثًا عابراً ، ثم تعود حياتهم إلى طبيعتها (٤).

(١) إسرائيل ولفنسون ، تاريخ اليهود في بلاد العرب والجاهلية ، ص ٧٥ .

(2) Grazel, A History of The Jews, P. 251.

(٣) موريس لومبارد ، الإسلام في مجده الأول ، ص ٣١٣ ، لم يتقيد اليهود بالسكن في أماكن محددة داخل المدن الإسلامية ، بل إن هناك أحد اليهود الذي اشترى منزلاً من مسلم في حي لا يسكنه غير المسلمين؛ ( انظر ، الونشريسي ، المعيار ، ٨ ، ص ٤٣٧ ) في زويلة المهدية باع أحد اليهود حجرة تقع عند حدود ملك لأحد المسلمين ، ( انظر ، جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٣٢ ، هامش ١ ) .

(٤) هوبكنز ، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ، ص ١٣٤ .

عاشت الجماعات اليهودية في بلاد المغرب نظام الجوار أو الحماية في كنف القبائل البربرية والقبائل العربية أيضًا ، إذ عاشت أعداد من اليهود وسط هؤلاء وبين ظهرانيهم ، ليكفلوا لهم، الحماية ، ورصدت بعض المصادر ذلك في مدينة وارجلان عندما انحازت أعداد من اليهود بالمنطقة لفرقة من الخوارج وأعداد أخرى لفرقة مناوئة " إنكم أظهرتم بينكم الفرقة ، فطائفة يقولون حصيرنا وحصيركم ، ويهودنا ويهدونا وبهودنا ومسجدكم ، وطائفة يقولون حصيرنا وحصيركم ، ويهودنا ويهدونا أن الظروف الاجتماعية السائدة في بلاد المغرب هي التي فرضت اتخاذ اليهود لنظام الجوار ، لكونهم قلة ، قياسًا إلى عدد المسلمين ، علاوة على أن أهل الشمال الإفريقي عرفوا التنظيم القبلي مثل العرب (٢) ، يؤكد ذلك ما قالد موسى بن نصير في وصفه للبربر بأنهم أشبه العجم بالعرب (٣) . والنظام القبلي عرف الجوار .

لم يكن هذا النظام وقفًا على يهود وارجلان ، وإغا وجد فى القيروان ، وأشير ، وتلمسان ، وفاس . فأما القيروان فقد عاش اليهود فيها منذ تأسيسها فى حماية وأمن العرب باعتراف أحد الكتاب اليهود (٤) . ويتأكد ذلك من خلال أحد الخطابات الصادرة من القيروان فى عصر بنى زيرى الذى يمدح السلطان باديس بن المنصور الذى حمى اليهود فى القيروان من الرعب الذى ألم بهم (٥). هاجم بلكين بن زيرى مدينة تلمسان سنة ٣٦١ هـ / ٩٧١م انتقامًا لمقتل أبيسه (٦)، وفى سنة ٣٦٦ه / ٩٧٣م حاصرهم ونقل كثيرًا من سكانها الزناتيين إلى مدينة أسسيسر(٧) ، وضمت قوافل القادمين أعدادًا من السكان اليهود الذين تمتعوا بحماية الزناتيين (٨). كما استولى زيرى بن عطية الزناتي على مدينة فاس سنة ٣٦٩هـ/ ٩٧٩م من

<sup>(</sup>١) أبو زكريا ، سير الأثمة وأخبارهم ، ص ١٦٢ ؛ الدرجيني ، طبقات الإباضية ، ١ . ورقة رقم ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، العبر، ٦ ، ص ١٠٦ وما بعدها ؛ عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن تتيبة ، الإمامة والساسية ، ص ٨٣ .

<sup>(4)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 79.

<sup>(5)</sup> Stillman, The Jews of Arab Land, P. 183.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، العبر ، ص ٢٧ ، ٧٧ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٨ ؛

Guatier, Le Passe de L'Afrique du Nord, P. 402.

<sup>(</sup>٧) النويري ، نهاية الأرب ، ٢٤ ، ص ١٧١ ؛ Guatier, Op. cit, p. 402 .

<sup>(8)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916 -17, P. 484; Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 105.

حكامها الصنهاجيين (١)، ومن ثم اتجه السكان الموالين لبنى زيرى إلى مدينة أشير وبصحبتهم أعداد من اليهود الذين تكلفوا بحمايتهم (٢).

ويؤكد نظام الحساية أو الجوار هذا على الاختلاط بين اليهود والمسلمين ، وينفى انعزال السكان داخل أحياء خاصة بهم فى بلاد المغرب ، حيث لم يفرض عليهم الانعزال سوى فى العصر المرينى ، وذلك لأسباب خاصة ، منها : حماية اليهود أنفسهم من أعدائهم ، لذلك برزت الحاجة إلى إيجاد حى يهودى – خوفًا من السكان المعليين وتعصبهم – عرف بالملاح ، ولم يكن ذلك عقابًا أو إذلالاً لهم، لذلك أسس الملاح (جيتو اليهود) (٣) فى مدينة فاس أواخر العصر المرينى سنة ٨٤٢ هـ / ١٤٣٨م (٤) على غرار النموذج الباكر فى أسبانيا (Juderais) وكان بالقرب من قصر الحاكم ليكونوا فى حمايته (٥) . ومن ثم فإن السكان اليهود فى مدن المغرب الإسلامى لم ينعزلوا فى أحياء خاصة بهم منذ الفتح الإسلامى للبلاد وحتى العصر المرينى ، بل اندمجوا واختلطوا مع سكان البلاد . ففى القيروان سكن العالم الشهير حنانيل عند أحد أبواب المدينة بجوار المسلمين (٢)، وفى قابس سكن اليهود العاملون بالزراعة خارج

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ، البيان ، المغرب ، ١ ، ص ٢٣١ .

<sup>(2)</sup> Mann, (J.Q.R.), 11, 1920 -21, P. 438.

<sup>(</sup>٣) ( الجيتو ) تسمية حديثة لحي اليهود بدأت سنة ١٦٥١٦ في مدينة البندقية ، انظر :

Lewis, Bernard The Jews Of Islam, P. 149.

<sup>(</sup>٤) أشار ابن الخطيب إلى الحى الذى سكنته الحامية العسكرية من الأسبان النصارى أيام بنى مرين كان يسمى بالملاح " وانتبذ الجند والنصارى فضبطوا مدينتهم المدعوة الملاح " ويبدو أن تلك المنطقة الواقعة جنوبى فاس الجديدة كانت ذا تربة مالحة ( سبخة ) عسكر فيها الجنود النصارى بالقرب من قصر السلطان ليكونوا رهن إشارته ، وفي أواخر أيام بنى مرين خصص هذا المكان كحى لليهود ليكونوا في معية السلطان وتحت رعايته ، واجع : لسان الدين ابن الخطيب ، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ، تحقيق أحمد مختار العبادى ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٣٣ ، ٣٣٣ .

<sup>(5)</sup> Lewis, Op. Cit, P. 149.

وفى أسبانيا المسيحية كان اليهود يعتبرون هذا العزل ميزة ، فكانوا ينادون أحيانًا بتطبيقه ، بحثًا عن نوع من الأمن وطريقة لحسن الدفاع فى حالات الاضطرابات والقلاقل ، فقد كان احتقار الكنيسة لليهود هو الذى جعلهم يفضلون الجيتو عن الاختلاط بالمسيحيين ، انظر : نور الهدى عبد العال ، الملاحات فى المغرب،

<sup>(</sup>٦) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٣٢ . وعن الرابي حنانيل انظر الفصل الخامس .

أسوار المدينة وحتى الذين يقيمون فى المدينة لم يكونوا مركزين فى أحياء بعينها (١)، وفسى الغالب كانت تجمعاتهم ملحوظة فى الأحياء التى تحوى المعبد والمحكمة والحمام الطقسى ، حيث ترتفع كثافتهم فيها (٢). ومن غاذج الامتزاج السكانى توزيع الفطير على المسلمين من جيرانهم فى عيد الفطير اليهودى (٣). بيد أن شوراكى Chouraqui قرر بأن أغلب اليهود فى الشمال الإفريقى أجبروا على أن يعيشوا فى أحياء خاصة بهم داخل المدن منذ بداية الحكم الإسلامى (٤) وإن لم يقدم الدليل أو مصدر معلوماته ، والمؤكد أنهم تواجدوا فى المدن المغربية فى أحياء ذات أكثرية مسلمة (٥).

#### الأسرة اليهودية:

#### الزواج:

تبدأ مراسم الزواج في الشريعة اليهودية بالخطبة ، وقد حددت الشريعة السن اللاتق للزواج بشمانية عشر عامًا للرجل ، لكن يجوز للرجل الزواج عند بلوغ ١٣ سنة ، كما يجوز زواج المرأة عند سن ١٢،٥ سنة بشرط أن تنبت عانتها ولو شعرتين (٦). يتم الزواج حسب عقد يسمى كتوباه Katuba من أركانه تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يدا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لى زوجة بهذا الخاتم ، ويحرر العقد ، وبعده تعقد صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل (٧). والمهر في الشريعة

<sup>(1)</sup> Menahem Ben-Sasson, The Jewish Community of Gabes, PP. 283, 4.

<sup>(2)</sup> Stillman, The Jews in The Medieval, Islamic City, PP. 10, 11.

<sup>(</sup>٣) الونشريسي ، المعيار ، ١١ ، ص ١١١ ، ١١٢ . [

<sup>(4)</sup> A History of The Jews of North Africa, P. 48.

<sup>(</sup>٥) محمد ماهر سمك ، الأقلية اليهودية في المغرب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث الإفريقية ١٩٩٣م ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) حاى بن شمعون ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ، القاهرة ١٩١٩م ، ص ٣-٣ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ص ٨ ، ٩ . وسمى عقد الزواج باسم غرامة الطلاق أو المؤخر ، ومن المرجح أن هذه التسمية جاءت لأن غيرامة الطلاق أغلى وأثمن ما في العقد ؛ انظر : ليلى أبو المجد ، عقد الزواج عند اليهود (كتوباه) وتأثيره بعقود الزواج عند شعوب الشرق الأدنى القديم ، حوليات كلية الآداب ، عين شمس ، م٢٢ ، الجزء الأول ١٩٥٥ - ١٩٩٦ ، ص ٩٢ ، أما في الشريعة الإسلامية فينعقد بالإيجاب والقبول ، وشروط المتعقد على يجب تحقيقيها في كل عقد . ومن شروط الزواج حضور شاهدين وأن تكون المرأة =

التلمودية ركن لازم للزواج وشرط قانونى لانعقاده ، وهو قسمان : معجل ، ومؤجل ، ويسمى المؤخر بالعبرية كتوباه (١). ويشار إلى الجزء المعجل فى العقد بأن الزوجة تسلمته كما هو شائع فى عقود الزواج الإسلامية ، والمؤخر يدفعه الزوج عند الطلاق ، أو يدفعه ورثته بعد وفاته للزوجة (٢) ، ومبلغ الكاتوباه للبكر مائتان والثيب مائة دينار ، وتنص المشنا على أنه "إذا رغب الزوج أن يضيف لهذا المبلغ عشرة آلاف فليضيف " (٣).

يعتبر الزواج في الشريعة اليهودية عملية شراء للزوجة بما لديها (٤). وتأثرت الديانة اليهودية بأدبيات الزمان والمكان شرقًا وغربًا (٥)، وظهر التأثير الإسلامي واضحًا في عقود الزواج اليهودية ، من خلال تقسيم عملية الدفع إلى جزأين : مقدم يدفع للزوجة عند العقد ، ومؤخر في حالة الترمل أو الطلاق (٦). وفي مدن الشمال الإفريقي طبق القانون الإسلامي على عقود الزواج اليهودية ، بأن كتبت وثيقتان للزواج : الأولى يهودية ، والثانية إسلامية ، وفي

<sup>=</sup> محل العقد غير محرمة على الزوج مؤقتًا أو مؤبدًا ؛ عبد الرحمن الجزيرى ، الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٩٩٤م ، ٤ ، ص ٣٠ ؛ محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، القاهرة ، ص ٣٨ - ٧٠ .

<sup>(</sup>١) ثروت أنيس الأسيوطى ، نظام الأسرة ، ص ٢٢٤ ، والمهر فى الشريعة الإسلامية حق من حقوق الزوجة على زوجها ، لا يلزم تقديمه كلم عند إنشاء العقد ، بل يجوز أن يلزم بعضه ، ويؤخر بعضه إلى أجل معلوم كسنة أو شهر ، كما يجوز إلى أقرب الأجلين ، الطلاق أو الوفاة ، محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ص ١٩٣ – ٢٥٣ .

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, P. 119.

<sup>(</sup>٣) ليلى أبو المجد ، عقود الزواج ، القاهرة ١٩٩٥م ، ص ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) لما كانت الملكية الفردية هي أساس النظام الاقتصادي اليهودي ، فإن الزنا يعني عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل آخر باله ، ومن أجل ذلك كان اتصاله بها اعتداء على قانون الملكية يعاقب عليه ( ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ٢م١، ص ٣٧٩) وهو تفسير اقتصادي مادي وليس تفسيراً خلقيًا اجتماعيًا ، فالمرأة مملوكة لزوجها ، وهو سيدها المطلق ( جوستاف لوبون ، اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ، ١٩٥٥م ، ص ٥٧٥) .

<sup>(</sup>٥) تأثرت تشريعات الزواج اليهودى بقوانين البلاد التى أقاموا فيها منذ القدم ، مثل بلاد الرافدين ،. والقانون المصرى ، انظر : ليلى أبو المجد ، مدفعوات الزواج فى التشريع اليهودى فى ضوء قوانين الشرق الأدنى القديم وتشريعاتد ، القاهرة ١٩٩٨م ، ص ٢٥ .

<sup>(6)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 184.

عصر الموحدين كان الزواج يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية(١١) . يوقع الحاخام على عقود الزواج (٢)، كما يوقع أعداد من الشهود. ففي برقة عثر على عقد زواج يهودي يرجع لسنة ٣٨٠ هـ / ٩٩٠م وقع عليه ٣٦ شخصًا (٣) ، وغالبًا ما كان ذلك إقامًا لعملية الإشهار في الشريعة الاسلامية.

تبدأ مراسم الزفاف لليهود في بلاد المغرب بذهاب العروس إلى الحمام الطقسى قبل الزفاف بيوم ، حيث يمثل ذلك شعيرة رئيسية للطهارة (٤)، ثم يصاحب مراسم العقد والزفاف تجميل العروس وصبغ شعرها باللون البرتقالي بالزعفران ويديها بالحناء . كما كانت هناك عادة بين الفقراء والبسطاء ، وهي وضع صينية للنقوط خلال استقبال التهاني ، ويذهب العروسان إلى المعبد في السبت السابق واللاحق ليوم الزفاف ، حيث يرتل المرتل أشعاراً دينية مخصصة لهذه المناسبات (٥) . ولقد تركت التأثيرات البربرية أثرها على بعض عادات الزواج اليهودي ، مثل إعداد منزل مؤقت للعربس قبل مراسم الزواج ، وأن يحترس من كل اتصالات مع الأقيارب الذكور حتى الأخوة والوالد . وغالبًا ما كان البرير يؤجرون منزلاً للعريس يمكث فيه حتى يصحب عروسه إلى منزله ، ومن ذلك أبضًا عدم رؤية والد العروس لابنته مدة ١٥ - ٢٠ يومًا قبل تركها منزله (٦). ومن أشهر زيجات المجتمع اليهودي في الشمال الإفريقي زواج كريمة العالم اليهودي الحانان بن شمريا رئيس المعبد اليهودي في القاهرة عام ٤١١ه / ٢٠٢م لأحد اليهود التونسيين ، وزواج ابنت نسيم بن يعقوب رئيس العلماء اليهود في القيروان من . نجل صموئيل الناجد الوزير اليهودي في مملكة غرناطة سنة ٤٤٢هـ / ١٠٥٠م تقريبًا (٧). كما تزوج المهاجرون من اليهود أبناء عائلات كبيرة في بلاد المهجر ، مثل زواج سهلان بن أبراهام ، المهاجر من العراق ، والذي عمل رئيسًا للجماعة العراقية في الفسطاط من حفيدة

<sup>(</sup>١) نور الهدى عبد العال ، عادات وطقوس الزواج عند يهود المغرب ، وتأثير البيئة المغربية ، القاهرة ١٩٨٩م ( بالعبرية ) ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) ثروت أنيس الأسوطى ، نظام الأسرة ، ص ٢٤٩ .

<sup>(3)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, P. 117.

<sup>(</sup>٤) زعفراني ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ٨٤ .

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, PP. 116-117.

<sup>(6)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 171. 

<sup>(7)</sup> Goitein, Op. Cit, 1, PP. 48, 49.

رئيس اليهود في سجلماسة عام ٤٦٩ هـ / ١٠٣٧م (١)، وكذلك زواج التاجر الشهير نهراي بن نسيم وكيل التجار المغاربة في القاهرة من عائلة عريقة بالمدينة (٢). يدل على رغبة الزوج في اكتساب نفوذ الأسرة الكبيرة إلى جانبه.

تنفرد الشريعة اليهودية بنظام ( زواج اليبوم ) وهو يعنى ضرورة زواج الأخ من أرملة أخيه المتوفى شريطة أن تكون لم تنجب منه أولاداً " إذ سكن أخوه معًا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى الخارج لرجل أجنبى . أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ، ويقوم لها بواجب أخى الزوج ، والبكر الذى تلده يقوم باسم اخيد الميت لثلا يمحى اسمه من بنى إسرائيل " (٣) ، ويلتزم بذلك االشقيق الأكبر ، ويباح للشقيق الثانى تأدية هذا الدور فى حالة رفض الأول . لم يلتزم اليهود بذلك دومًا ، وإنما احتالوا على التخلص من هذا النظام باتباع نظام خلع النعل ( الحاليصاه ) فى حالة رفض أخوة المتوفى جميعًا الزواج بأرملة أخيهم (٤) .

#### الأولاد :

حث التلمود اليهود على الإنجاب ؛ إذ أوجب على كل يهودى أن ينجب ولدين أو أكستو (٥) ، ومن ثم تراوح عدد الأبناء في الأسرة اليهودية في مدن المغرب ما بين ثلاثة أو خمسة أفراد ، وندرت الحالات التي زادت فيها أعداد الأسرة الواحدة إلى خمس أفراد . ورصد الباحثون ذلك من خلال وثائق الوصايا ودعاوى الميراث والمخالصات (٦) . حرصت الأسرة

Nehemia Levtzion, The Jews of Sijilmassa and Sahran Trade, in Communates Juives des Marges Sahariennes du Maghreb, Edite Par Michel Abitbol, Jerusalem, 1982, P. 259.
 Goitein, Mediterranean Society, 3, P. 137.

<sup>(</sup>٣) سفر التثنية ، الإصحاح ٢٥ ، فقرة ٥ ، ٦ ؛ جاى شمعون ، الأحكام الشرعية ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) ليلى أبو المجد ، عقود الزواج ، ص ١٩٧ ؛ ثروت أنيس الأسيوطى ، نظام الأسرة ، ص ٢١١ ، والحاليصاء تعنى أن تقول الزوجة المتوفى عنها زوجها أمام القاصى أن حموى لا يقيم لأخيه اسمًا فى بنى إسرائيل أو لم يرد نكاحى ، فيقول ما أردت نكاحها ، فيخرج نعله من رجله ، فيبصق فى وجهه وينادى عليه : هذا جزاء من لايبنى بيت أخيه ؛ انظر : ابن قيم الجوزية ، هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ، تحقيق أحمد حجازى السقا ، الريان للتراث ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ثروت أنيس الأسيوطى ، نظام الأسرة ، ص ٢٠٤ .

<sup>(6)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, PP. 238 - 239.

اليهودية في بلاد المغرب على تدريب أفرادها على الترابط والتضامن مع أبناء دينهم ، كما حرصت على ارتباطهم بمدينة القدس ، يفصح عن ذلك ما فعله بعض اليهود في مدينة المهدية من إرسال ملابس بناته إلى الفسطاط لبيعها وإرسال ثمنها كتبرع إلى القدس . أما عن ترابط الأسرة الواحدة ؛ فقد عودوا الابن الأكبر أن يعول عائلته وأشقائه ، خاصة النساء منهم (١).

#### تمدد الزوجات :

شاع مبدأ تعدد الزوجات لدى بنى إسرائيل ، ولم يرد فى التوراة قيد بخصوص عدد الزوجات ، بينما تبين نصوص التلمود أن من حق الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ، وإن لم ينص على ذلك صراحة ، وإنما ورد بصدد تنظيم حقوق الزوجات الأربع فى مؤخر الصداق "(٢) من كان متزوجًا أربع نساء ثم مات ، الأولى سابقة الثانية والثانية سابقة الثالثة ، والثالثة سابقة الرابعة " (٣) ، أى سابقة على غيرها فى تحصيل مبلغ الكاتوباه من تركه المتوفى . لم يكن تعدد الزوجات منتشراً بين اليهود فى بلاد المغرب ، فقد كانت عائلة الزوجة دائمًا تعمل على الحصول على ضمانات تمنع الزوج من تزوج امرأة ثانية . ما لم يحصل على رضاء زوجته الأولى (٤) . كثرت ظاهرة تعدد الزوجات بين اليهود فى المدن الكبرى عنها فى القرى ، حيث تأثر اليهود بالعرب فى المدن وبالبربر فى الجبال والأودية ، ولم يكن تعدد الزوجات منتشراً بين البهر رغم سماح الشريعة به (٥) . يؤكد ذلك أنه لم ترد إشارات عن تعدد زوجات أمراء البربر

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, PP. 17, 22, 235, 246.

<sup>(</sup>٢) ثروت أتيس الأسيوطي ، نظام الأسرة ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ليلى أبو المجد ، عقود الزواج ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) زعفرانى ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ٨٠ ، وفى عقد الزواج الإسلامى يحق لكل طرف فيه أن يشترط على الطرف الآخر ما يراه مناسبًا من شروط فى تنظيم علاقاتهما المستقبلية ، مادامت هذه الشروط لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو القانون ، وتدون هذه الشروط فى متن وثيقة الزواج .

<sup>(</sup>٥) نور الهدى عبد العال ، عادات وطقوس الزواج عند يهود المغرب ، ص ٢١ ، ٢١ ، ١٩ ، امتازت مكانة المرأة في مجتمع البربر وخاصة قبائل جنوبي الصحراء مثل لمتونة ، فالمرأة ند للرجل ولا تباشر الأعمال المنزلية ، بل تشترك في مجالس القبيلة ، كما لم يعرف المجتمع الملثم عادة تعدد الزوجات ، انظر : زاهر رباض ، شمال إفريقيا في العصور الوسطى ، الأنجلو المصرية ، ١٩٨١م ، ص ٩٦ .

فى المصادر ، وإنما أباحته برغواطة ووسعت فيه كنوع من الترويج لنحلتهم (1). ويتسضح التأثير البيئى على يهود الشمال الإفريقى بإتباع الزواج الأحادى ، من خلال قبولهم لائحة جرشوم Gershom's Regulations ، التى تنص على أن أى يهودى يتزوج بأكثر من واحدة يعرض نفسه لقانون الحرمان الدينى (1) ، حيث وجدوا فيها مبتغاهم واستندوا عليها ، وقد أدى فيسا يبدو إلى صدور قانون في بلاد المغرب سنة (1) ه (1) م يعظر فيه تعدد الزوجات إلى أجل تحدد بعام (1) ه (1) م (1) ، الذى يوافق سنة (1) و (1)

#### المنازعات الزوجية والطلاق:

تنشأ المنازعات الزوجية نتيجة أسباب كبيرة أهمها الأسباب المالية ، فإما أن تسوى بالطرق السلمية عن طريق الصلح أو يتم الطلاق . وتورد لنا وثائق الجنيزا غاذج من وثائق الصلح تشترط فيها الزوجة على زوجها ما ترتضيه للعودة إلى فراش الزوجية . ففى وثيقة من تونس اشترطت الزوجة على زوجها بأن يتعهد برد كل ما بدده من ممتلكات الزوجية ، أما ما بددته الزوجة فيستبعد من قائمة الزواج (٤). مثال آخر على المنازعات الزوجية من مدينة

<sup>(</sup>١) اين خلدون ، العبر ، ٣ ، ص ٢٠٨ ؛ إذ ذكر أن أحد امرائهم اتخذ من الزوجات أربعًا وأربعين .

<sup>(</sup>۲) بزغ نجم عدد من اليهود في البروفانس سنة ۲۸۷ هـ / ۲۰۰ م وجذبوا حولهم تلاميذ من وسط أوربا، كان أحد هؤلاء هو جرشوم ، الذي اشتهر في آواسط القرن ٤ هـ / ۲۰ م في شمال فرنسا ، وأصبح مشهورا إلى الحد الذي كان يلقب بالربي أي معلمنا ، وغدت أكاديبته تخرج العلماء القادرين على تفسير الكتاب المقدس ، والتقاليد اليهودية . وضع جرشوم تعديلاً كان عظيم الأثر والأهمية لليهودية ، لم يضعه بنفسه لكن بواسطة مجمع كنسي أو مجلس يهودي يضم قادة مجتمعه ، وربا المجتمعات الأخرى ، ثم وانقوا على لاتحته التي ظل معمولاً بها لمدة ٤٠٠ عامًا عندما فقدت قوتها سنة ٢٥٧ هـ / ٢٠٥٠ ، لكن ظل الأساس حي بين البيهود . انظر : ١٣٥ م التأثير المائوليكي على اليهود في مجال الزواج الأحادي ، والتأثير المسيحي الزواج ، ص ٢٠ . يتبضح التأثير المسيحي .

<sup>(</sup>٣) ذكرت صحيفة ( أكتوليه جويف ) الفرنسية في ٢٤ مارس ١٩٩٧م أنه عثر على مخطوط يهودى نادر بمدينة مراكش المغربية يرجع تاريخه إلى سنة ١٠٠٠م يبيح تعدد الزوجات لليهود اعتباراً من عام ٧٥٧ع عبرية أي ما يوافق عام ١٩٩٧م . ( جريدة الأهرام القاهرية ، ٢٥ مارس ١٩٩٧م) وهو ما يعنى أن تعدد الزوجات كان محرمًا خلال المدة المذكورة .

<sup>(</sup>٤) كان يصحب عقد الزواج في العادة بيان بكل قطع الجهاز التي تحضره العروس ، جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٩٤ ؛ انظر الملحق رقم (٦).

قابس بدأ عندما باعت مباركة بنت صمويل خادمتها عبلغ ٢٠,٥ دينار ، وأعطتهم إلى شقيقها الذي بدأ رحلة تجارية إلى الغرب ، بناء عن رضاء زوجها ، لكن يبدو أن سوء تفاهم حدث ، قام على أثره الزوج عقاضاة زوجته (١).

تتم مراسم الطلاق اليهودى فى المعبد بحضور الزوجين أمام القاضى وشاهدين ، ويسلم الرجل وثيقة الطلاق إلى مطلقته قائلاً " استلمى وثيقة طلاقك فأنت طالق وصرت حلا البيرى" (٢). يحتفظ المطلق بنسخة من نفس الوثيقة ، وتعرف بالعبرية (كت) Get ، وتكتب الوثيقة بالعبرية وتنص على اسم الزوجة والزوج وتاريخ الطلاق فى التقويم العبرى ، واسم المدينة التى يسكنها الزوجان (٣) . وأمام الشهود تعلن الزوجة استلامها مستحقاتها وهر ما المدينة التى يسكنها الزوجة الزواج بعد مرور أيام العدة ، وهى ٩١ يومًا (٥) ، إلا إذا يسمى بالإبراء (٤) . ويجوز للزوج أن يرد مطلقته إلى عصمته حينما يريد مرة أخرى ، ما لم يكن الزنا هو السبب الرئيسى للطلاق ، وللزوج أن يمنعها من الزواج برجل أتهم بعلاقة

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, P. 183.

<sup>(</sup>۲) حاى بن شبعون ، الأحكام الشرعية ، ص ٩٩ ، ١٠٥ ، والمرأة التى تخلى عنها زوجها دون أن يسلمها وثيقة الطلاق ، التي تفسخ الزواج شرعًا تبقى " عجونة Agunah" أى مهجورة ومربوطة في آن واحد (معلقة) . انظر أسعد رزق ، التلمود والصهيونية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ١٩٧٠م ، ص ٨٨٠.

<sup>(3)</sup>Malka, Essai D'ethnographie Traditionnelle de Mellahs, Rebat, 1946, P. 83.

<sup>(4)</sup> Goitein, Op, Cit, 3, P. 267.

<sup>(</sup>٥) فى الشريعة اليهودية لا يجوز العقد على المطلقة أو الأملة قبل إنقضاء عدتها اثنين وتسعين يومًا يحسب لها يوم الطلاق والوفاة ، صبية كانت أو مسنة ومقيعة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها ، (حاى بن شمعون ، الأحكام الشرعية ، ص ١٥) وتلتزم المرأة بالعدة دون تفرقة فى مدة هذه العدة بين ما إذا كان الانحلال بسبب الطلاق أو الوفاة ، بعكس ما تقره الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن ، حيث قبال تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشر " البقرة ٢٣٤ " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " البقرة ٢٢٨ ، وقد شرعت العدة لاستبراء الرحم وزادت فى حالة الوفاة مراعاة لحرمة الزوج المتوفى ورعاية خاطر أهله ، انظر ، الجزيرى ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ٤ ، ص

آثمة معها قبل الطلاق (١). وللزوجة الحق في طلب الطلاق في حالة سفر زوجها عبر البحار ولم يأت في موعده (٢). ومثال ذلك مواطن من برقة مثل هو وزوجته أمام الموثق العام في الفسطاط ، حيث سمحت له زوجته بالغياب في سفره حتى عبد الفصح في أبريل ، على أن يفوض الموثق بكتابه وثيقة طلاق وتسليمها إلى زوجته في حالة عدم عودته في الوقت المحسدد (٣). وبعد إتمام مراسم الطلاق تتسلم الزوجة مؤخر صداقها من الزوج بعد أن تقسم اليمين على أنها لم يسبق لها تسلم كتوبتها حسب الشريعة التلمودية " من تسلمت جزءا من الكاتوباه لا يسدد الباقي إلا بحلف اليمين " (٤)، إلا أن التأثر بالأقاليم التي عاش فيها اليهود مثل القيروان جعل المرأة تقبض مؤخرها دون أن تحلف اليمين (٥)، كما كان يتم دفع المؤخر على أقساط (٦). ومن التأثيرات الشعبية المغربية على مراسم الطلاق اليهودي ، ما كان يحدث فور خروج المطلقة من المعبد بعد إتمام مراسم الطلاق ، حيث تنتظرها النسوة ، ويسكبون كوباً من اللبن رمزاً للسعادة ، ولا تعود المطلقة إلى منزل والدها في أول ليلة طلاق!

# الملابس والأزياء اليهودية:

ارتدى اليهود فى الشمال الإفريقى ملابس سكان البلاد . أما تحديد لبس معين لليهود يميزهم عن المسلمين والذى تحدثت عنه المصادر العربية وتلقفه الكتاب اليهود المحدثون ، فكان على الصعيد النظرى دون إلزام دائم فى الجانب التطبيقى ؛ والغالب على الظن أن التطبيق كان يتم كرد فعل لحدث معين . وأقدم المصادر العربية التى تناولت تميز ملابس أهل الذمة فى القيروان خلال العصر الأغلبى كتبها فقيه عاش فى القرن ٥ هـ / ١١م ، تقول روايته " فجعل على أكتاف اليهود والنصارى رقاعًا بيضاء ، وفى كل رقعة منها قرد وخنزير ، وجعل على

<sup>(</sup>١) حاى بن شمعون ، الأحكام الشرعية ، ص ٥٦ ؛ Malka, Mallahs, P. 85.

<sup>(</sup>٢) حاى بن شمعون ، نفس المرجع ، ص ١٠٥.

<sup>(3)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 3, P. 190.

<sup>(</sup>٤) ليلى أبو المجد ، عقود الزواج ، ص ٢٢١ .

<sup>(5)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 185.

<sup>(6)</sup> Goitein, Op. Cit, 3, P. 267.

<sup>(7)</sup> Malka, Op. Cit, P. 86.

أبواب دورهم ألواحًا مسمرة في الأبواب مصوراً فيها قردة "(١) . والنص ذاته يحسمل بين طياته التشكيك في حدوثه ، ناهيك عن كون الكاتب فقيها ، ومن ثم عرض للجانب النظرى للاشتراطات الفقهاء المسلمين أكثر من عرضه للتطبيق الواقعي لها ، وأسقط المالكي الحاضر على الماصي ليجعل له سنداً في عمق التاريخ (٢). والونشريسي يورد شكوى وصلت ليحيى ابن عمر صاحب سوق القيروان (ت ٢٨٩ هـ / ٢٠٩م) تشير إلى أن أهل الذمة في القيروان تشبهوا بالمسلمين كذلك في منطقة فاس (٤)، تشبهوا بالمسلمين كذلك في منطقة فاس (٤)، حيث يوضح أن عادة التميز بين المسلم واليهودي كانت مهجورة (٥). والتميز الذي حدث في زمن المرحدين وجد في بعض الأماكن القريبة من الإشراف الحكومي ، حيث منعوا أهل الذمة من " الزي بما هو من زي المسلمين ، أو بما هو أبهة ، وينصب عليهم علم يتصيرون به من المسلمين كالشكلة في حق الرجال والجلجل في حق النساء " (٦)، وهو أمر نمكن تنفيذه على عكس ماجاء به المالكي مدعيًا أنه حدث في عصر الأغالبة ، الذين تسامحوا مع اليهود واتخذوا منهم الأطباء (٧).

<sup>(</sup>۱) المالكى ، رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ، نشر حسين مؤنس ، النهضة المصرية ١٩٥١م ، ١ ، ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) توفى المالكي سنة ٤٢٨ هـ أو سنة ٤٥٣ هـ ، ومن المحتمل أنه نقل ذلك عن أحد فيقهاء العصر الأغلبي ، وغالبًا ما يتبنى الفقهاء وجهة النظر المثالية البعيدة عن التطبيق العملي .

<sup>(</sup>٣) المعبار ، ٦ ، صُن ٤٢١ ، كان يوسف بن صمويل الناجد إذا خرج في رفقة باديس بن حبوس الصنهاجي أمير غرناطة بعتلي كل منهم جواده ، ولم يرى الناس فارقاً بين لباس الأمير ولباس وزيره ، دوزي، الصنهاجي أمير غرناطة بعتلي كل منهم جواده ، ولم يرى الناس فارقاً بين لباس الأمير ولباس وزيره ، دوزي، الصنهاجي أمير غرناطة بعتلي كل منهم جواده ، ولم يرى الناس فارقاً بين لباس الأمير ولباس وزيره ، دوزي، المسلمون في الأندلس ، ترجمة وتعليق حسن حبشي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٥٥م ، ٣ ، ص ٧٥ . المسلمون في الأندلس ، ترجمة وتعليق حسن حبشي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٥٥م ، ٣ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الهادى روجى إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ٣٨٢ ، وإذا كان التميز هو السبب في تقييد اليهود ببعض الألوان في زحام المدن ، فإنه من غير المقبول تطبيق ذلك على القري والمحليات الصغيرة حيث كانوا معروفين ، انظر : . Archives Marocaines, XII,, 1908, P. 231 .

<sup>(</sup>٦) الجرسيفي ، رسالة الجرسيفي في الحسبة ، ص ١٢٢ ؛ Jewish Encyclopedia, 6, P. 658 ؛ ١٢٢ و الجرسيفي ، رسالة الجرسيفي في الحسبة ، ص ١٣٣ ، والشكلة تعنى اللون أي يلبسون ملابس لاتشبه ملابس المسلمين في اللون ، والجلجل جرس صغير ، المعجم اللهة العربية ١٩٨٥م ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أصيبعة ، طبقات الأطباء ، ٣ ، ص ٥٨ ، ٥٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٦ .

وغالبًا ما تشابه لباس اليهود مع لباس الشمال الإفريقي فيما عدا لون العمامة فكانت عمامة اليهودي سوداء ، وإن تميزت عمامة الرابي عن الجماعة اليهودية بفخامتها (۱) . فقد لبس رجال الدين بجانب الجلباب معطفًا ذا غطاء رأس ضخم (Capote) أو برنس تفتح أكسامه من عند الكوع حتى المعصم (۲) . ورعا يكون ذلك من التأثيرات البربرية على ملابسهم، وانعكست تقاليد العامة من المسلمين على اليهود في استخدامهم للتمائم والتعاويذ، وخاصة النساء ، مثل استخدام كف اليد (كف قاطمة) للوقاية من الخسد في تزيين ملابسهن ، ولباس المرأة اليهودية أكثر جمالاً حيث صنعت من مزيج من الألوان المركشة (۳). كما استعملت اليهوديات في تونس الملابس المطرزة بأشكال زخرفية دينية مثل الشمعدان اليهودي ونجمة دواؤد ذات الأضلاع الستة (٤) والجنيزا تشير إلى تشبه النساء اليهوديات بالمسلمات في ملابسهن ، مثل : ارتداء الثوب والحجاب والخمار والبرنس (۵) ، وهي في الغالب ملابس للخروج . ولم يتقيد النساء اليهوديات بارتداء الملابس الداخلية وخاصة في الجنوب ، ورعا كان ذلك تقليداً لنساء البربر في المناطق شديدة المرارة . أما ملابس الأطفال اليهود ، فكانت زاهية الألوان ، وفي قابس وجربة ارتدى الأطفال صديرى بنفسجي فوق ملابسهم يحميهم من البرد (٢).

#### المادات والتقاليد:

اهتم اليهود بعامة بالنظافة والطهارة (٧). وفي الشمال الإفريقي وجد ما يسمى بالحمام الطقسى الذي يتم التطهر فيه وخاصة العروس قبل زفافها . وفيه تتم إزالة شعر الإبط

<sup>(1)</sup> Margoliouth, Apilgrimage to The Land of My Fathers, London, 1850, 2, P. 46.

<sup>(2)</sup> Loc. Cit; Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 65.

<sup>(3)</sup> Yedida, K. Stillman, Costume as Caltural Statement, P. 133.

<sup>(4)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 4, P. 199.

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 4, P. 191.

<sup>(6)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 66.

<sup>(</sup>٧) أنظر سفر اللاويين ، الإصحاح ١١ - ١٥ ، كما يتضمن الجزء السادس من التلمود (سدرت طهورت) قسم التطهيرات ، ويتالف من اثنى عشراً سفراً ؛ ولديورانت ، قصة الحضارة ،٢ م١، ص ٣٧١ .

والعانة، إذ وردت رسالة من القيروان ترجع للقرن ٥ هـ / ١٨م بصدد ذلك (١) ، رد عليها الجاؤون حاى Hay بجواز ذلك . وكثيراً ما أرسلت خطابات من يهود شمال إفريقيا تستفسر عن أمور الطهارة (٢). تمسك اليهود بعادة الختان عندما منعهم ملوك الفرس من إجرائها (٣) ، كما ظلوا متمسكين بها خلال العصر الرومانى ، وتصدى الفلاسفة اليهود للدفاع عن عادة الختان ، وأقاموا الدليل على فوائدها الصحية (٤) ، والمرجع أن هذه العادة مصدرها مصر (٥) ، يؤكد ذلك فحص المومياوات والرسم على المقابر (٢) . وتجرى عملية الختان بقطع الغرلة فى الذكور وإزالة الغلفة عند النساء كوسيلة من وسائل التطهر (٧) . واتخذ الختان قدسيته عند اليهود فى الشمال الإفريقى من كونه حلفًا مع الرب ذا مظهر دموى (٨) . ويجرى عادة عندما يبلغ الولد سن السابعة أو التاسعة ويقوم الخاتن بامتصاص دم الختانة ورش العضو التناسلى بالكحول (٩). وتتم عملية الختان غالبًا فى المعبد ، تصاحبها بعض الطقوس والمراسيم . وفى العصور القدية كان رب الأسرة هو الذى يقوم بعملية الختان ، وبتقدم الزمن أصبح للختان العصور القدية كان رب الأسرة هو الذى يقوم بعملية الختان ، وبتقدم الزمن أصبح للختان المخص مختص به فى المعبد يسمى الختان ( بالعبرية الموهل Mohalim ) (١٠).

اعتاد يهود الشمال الإفريقى زيارة قبور القديسين وفاء لنذور قطعوها على أنفسهم ، إذ كانت عائلات بأكملها تتحمل في بعض الأحيان عناء الأسفار الطويلة للوصول إلى أماكن هؤلاء القديسين في مواعيد محددة (١١). وعادة تقديس الأولياء وزيارة الأضرحة عادة قدعة

<sup>(1)</sup> Mann. Texts and Studies, I. P. 115.

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 106.

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية ، هداية الحياري ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) مصطنى كمال عبد العليم ، اليهود في مصر ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) أحمد سوسة ، مفصل تاريخ العرب واليهود في التاريخ ، ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٦) فرويد ، موسى والتوحيد ، ترجمة عبد المنهم الحفني ، الدار المصرية ، ١٩٧٨م ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٧) ول ديورانت ،. قصة الحضارة ، ٢ م١ ، ص ٣٧١ ؛ زكى شنودة ، المجتمع اليهودى ، بدون نشر ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٨) ثروت أنيس الأسيوطي ، نظام الأسرة ، ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٩) زعفراني ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ٥٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) زكى شنودة ، المجتمع اليهودي ، ص ٢١٥ ؛

Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 62.

<sup>(</sup>١١) زكى شنودة ، المجتمع اليهودي ، ص ٢٣ .

عند سكان المغرب نتيجة لأفكار دينية اختلطت بالإسلام (١)، وهي منتشرة بين سكان الشمال الإفريقي حتى الآن. ومن العادات الأخرى استخدام التعاويذ والتصائم كوصفات طبية كما تستخدم في الحماية من الأرواح الشريرة، وهذه العادة لقيت معارضة من القرائين. وفي القيروان خلال القرن الـ ٥ هـ / ١١م استنكر يهودي يدعى دانيال القابسي هذه العادة، وريا أنتشرت هذه العادة الأمر الذي تطلب استفساراً، فوردت فتوى من الجاؤؤن حاى إلى القيروان بخصوص ذلك (٢)، كما شهدت تونس عارسات سحرية تعود لأصول قدية (٣). والسحر والكهانة والتنبؤ عادات بربرية (٤) من المتوقع أن تكون أثرت على اليهود في تلك البلاد، وقد استخدم اليهود الرموز الزخرفية للوقاية من السحر والحسد (٥)، واعتادوا أن يسبق اسم الأم في كتابة الأحجبة والتمائم (٢). يورد الكاتب اليهودي سلوش Slousch عسداً من العادات اليهودية ذات جذور قدية انتشرت في مدن المغرب. ففي الذاب وفاس وصف الكاتب احتفال اليهود باليوم الأول من سيدر Seder، حيث كانوا يمثلون عملية الأبعاد من القدس، احتفال اليهود باليوم الأول من سيدر Seder، حيث كانوا عثلون عملية الأبعاد من القدس، وفي جبل نفورسة اعتاد اليهود ترك ما تبقي من حصادهم للفقراء، كما أنهم لا يشربون في كوب واحد مرتين، ويتركون بالمنزل جداراً غير مبيض (٢)، اقتصر ذلك على يهود جبل نفوسة وأهله من البربر دون الجماعات اليهودية الأخرى، عما يعني أنها عادات اختصت بجبل نفوسة وأهله من البربر وآثر بها المهه د.

 <sup>(</sup>١) ديلاس أوليرى ، الفكر العربي ومكانه في التاريخ ، ترجمة تمام حسان ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦١م ، ص ٢٣٦ .

<sup>(2)</sup> Mann, Texts and Studies, 2, P. 90; Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 169.

وعن استخدام السحر في معالجة الأمراض والوقاية منها انظر: جيمس فريزر، الغصن الذهبي، دراسة لى السحر والدين، ترجمة أحمد أبو زيد، هيئة الكتاب ١٩٧١م، ١، ص ١١٧ وما بعدها.

<sup>(3)</sup> Slousch, L'ethnographie Juive de L'Afrique de Bulletin de La Societe de Geographie, T. X. Cairo, 1921, P. 258.

<sup>(</sup>٤) الونشريستي ، المعيار ، ١٢ ، ض ٥٥ .

<sup>(5)</sup> Yedida K. Stillman, Costume as Caltural Statement, P. 133 .

<sup>(</sup>٦) زعفراني ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ٦٤ .

<sup>(7)</sup> Slousch, Op. Cit, P. 258.

يذبح اليهود في الشمال الإفريقى وفقًا للشريعة اليهودية ، التى تشترط أن تنفخ الذبيحة حتى تملء هواء لاختبارها من الثقوب ، فإن وجد بها حرموها ، كما يتفقد القلب فإن وجد ملتصقًا إلى الظهر أو إلى أحد الجانبين حرموها . ولم يلتزم القراؤون بهذه الأمور ، ولا يحرمون شيئًا من الذبائح التى يتولون ذبحها البتة (١). تتم عملية الذبح بواسطة الجزاز المقسدس (Shochetim) (٢)، وهى وظيفة ملحقة بالمعبد ، ونهى فقهاء المسلمين عن ذبح اليهودى للمسلم ، وكذلك شراء اللحم من مجازرهم (٣) . حيث أورد ابن عبدون " لا يجب أن يذبح يهودى لمسلم ويؤمر اليهود أن يتخذوا أوضامًا لأنفسهم "(٤) ، ويفهم من النص أن المحتسب أراد أن يضع حدًا لذبح اليهودى للمسلم في بلاد المغرب بعد أن تزايد في زماند (٥).

تأثرت بعض المجتمعات الإسلامية في الشمال الإفريقي ببعض العادات اليهودية ، ومرد ذلك إلى كثرة أعداد اليهود داخل هذه المجتمعات . فقد أورد أبي زكريا ما يلى : " فخرج عبيد الله متوجها إلى سجلماسة ، فجاز بطريقه إلى وارجلان ، فلما رآه سفهاؤهم هزأوا منه . وقالوا هذا الذي جاء من المشرق يطلب الملك ؟ فرموا في وجهه وضربوا له القرون "(٦) . والنفخ في قرون الحيوانات ( النفير ) عادة يهودية تستخدم لجمع الناس ، أو الإعلان عن شيء ، وردت في التوراة باسم بوق الهتاف (٧). والدرجيني الذي نقل كل ما كتبه أبو زكريا

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية ، هداية الحياري ، ص ٢٥٩ . ٢٦١ .

<sup>(2)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 62.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ٢ ، ص ٤٠ ؛ ابن عبد الرؤوف ، أداب الحسبة ،ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) أداب الحسبة ، ص ٤٩ ، والأوضام مفردها وضم ، وهي ما يوضع عليه اللحم من الخشب ، المعجم الوسيط ، ٢ ، ص ١٠٨٣ .

<sup>(</sup>٥) اعتاد اليهود حسب شريعتهم عدم أكل بعض أجزاء من ذبائحهم يسمونه طاهوراً ، فكانوا يبيعونه للمسلمين ولا " يبينونه " مما دفع بعض المسلمين في بلاد المفرب للشكوى من ذلك وطلب الفستسوى ، الونشريسي ، المعيار ، ٢ ، ص ٢٩ . وفي الأندلس حرم الإباضية طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى على أتباعهم ، ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ٤ ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سير الأثمة وأخبارهم ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) سفر اللاويين ، الإصحاح ٢٥ ، فقرة ٩ ، ١٠ .

أسقط عبارة " وضربوا له بالقرون "(١) . ومعاصرة أبى زكريا للأحداث قنح الثقة فى مقولته ، ولعل الدرجينى أغفل ذلك لمعاصرته للحركة الصليبية فى العالم الإسلامى شرقه وغربه ، حيث حاول عدم إبراز ذلك التأثير حتى لا يساعد فى الدعاية للحركة الصليبية ضد المسلمين .

استخدم اليهود أيضًا الموسيقى فى احتفالاتهم بمقدم مولود حديث ، إلا أن هناك إجابة شهيرة ضد استخدام الآلات الموسيقية بعث بها الجاؤون حاى خلال القرن الـ ٥ هـ / ١١ م إلى أحد علماء القيروان وبأخرى إلى علماء قابس (٢). صاحب احتفالات اليهود أدعية دينية تسمى " الحزانة أو البيوط " تقام فى المناسبات المختلفة من أعياد ومواسم وأفراح تنشدها المجموعة بألحان مختلفة لكل مناسبة (٣).

## القضاء اليهودي:

اختصت المحاكم اليهودية بالفصل بين اليهود في قضاياهم (1). وقامت المحكمة العليا بالقيروان بهذه المهمة خلال الفترة الجاؤونية ، وسميت بيت الدين (٥)، ورأسها أحد الأحبار (٦)، ولقب أب بيت الدين أو كبير بيت الدين (Ab Bet-Din Haggadol). أطلق عليه أيضًا ديان اليهود Dayyan (٧). وإلى جانب المحكمة العليا بالقيروان قامت المحاكم المحلية في المدن المختلفة مثل فاس وسجلماسة (٨). وتتحدد شروط وجب توافرها في الديان ، منها أن يكون من طلاب المدارس الجاؤونية ، وأن يكون متفقهًا في الشريعة التلمودية . أما عن هيئة المحكمة فكان الديان يختار اثنين من كبار المجتمع اليهودي الذي يحكم فيه كمساعدين له ، ويشكل مجلسًا مناسبًا للفصل في القضايا المرفوعة أمامه من أفراد المجتمع

<sup>(</sup>١) طبقات الإباضية ، ١ ورقة رقم ٤١ .

<sup>(</sup>٢) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن قبم الجوزية ، هداية الحياري ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ٤٥ ، ٤٦ .

<sup>(5)</sup> Hirschfeld, (J.Q.R.) 16, 1904, P. 575.

<sup>(</sup>٦) إسرائيل ولفنسون ، تاريخ اليهود والعرب في الجاهلية ، ص ٧٤ .

<sup>(7)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, 1, P. 265.

<sup>(8)</sup> Mann, (J.Q.R.) 7, 1916 - 17, P. 485.

اليهودى (١). وتظهر وثائق الجنيزا أن معظم القضايا المدنية في عهد الفاطميين كانت تنظر أمام محاكم يهودية (٢)، وكان للجماعة اليهودية الحق في تطبيق ما تصدره محاكمها من أحكام، أما القضايا التي يكون أحد طرفيها مسلمًا والآخر يهوديًا فكان طبيعيًا أن يوكل أمرها إلى القضاء الإسلامي (٣)، كما استجاب المسلمون إلى رغبة اليهود في التقاضي فيما بينهم أمام القضاء الإسلامي (٤).

 $\pm$ أ اليهود دومًا إلى المحاكم اليهودية في الشمال الإفريقي بخصوص قضايا الميراث (٥). ومن أمثلة ذلك قضية ميراث ترجع إلى عام  $\pm$ 2 ه  $\pm$ 1 (  $\pm$ 2 ) م ، وكان مقدم الدعوى فيها يهودى يدعى موسى ويلقب ابن عمران بن يعقوب القابسى ، الذى قدم دعواه أمام بيت الدين في القيروان للحصول على ميراث والده بعد وفاته في رحلته إلى صقلية ، وعندما اضطر موسى للسفر إلى مصر واصلت والدته متابعة الدعوى في القيروان ، وقدمت وثاثقها إلى هيئة المحكمة (٦). طالت الفترة التي تستغرقها قضايا الميراث أمام المحاكم اليهودية ، والمثال على ذلك ، دعوى حول دين قدره ١٤٤٠ درهم مؤرخة بسنة ٤٤٦ ، ٤٤٧ ه  $\pm$ 1 (  $\pm$ 2 ) (  $\pm$ 3 ) (  $\pm$ 4 ) (  $\pm$ 5 ) وبعدما توفى أقامها التاجر جودة بن جوزيف على التاجر المشهور مناس بن داؤد القيرواني ، وبعدما توفى

<sup>(1)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, 1, P. 246.

<sup>(</sup>٢) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) محمد عبد الوهاب خلاف ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس ، القاهرة ١٩٨٠م ، ص
 ١٢ ، وعن نماذج القضايا أنظر القضايا ، رقم ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٤ .

<sup>(</sup>٤) الونشريسى ، المعيار ، ١٠ ، ص ٥٦ ، ومن غاذج ذلك . طلب أحد اليهود المدعى عليه من قومه محاكمته أمام قضاه مسلمون لأنه يحمل وثبقة باللغة العربية تشهد على براءته وقع عليها شهود مسلمين . (الونشريسى ، المعيار ، ١٠ ، ص ٥٦ ) وفي حالة ما أثبت اليهودي أن قضاة اليهود وفقها معم على عداوة به أو بعائلته يوكل أمره للقضاة المسلمين . (الونشريسي ، المعيار ، ١٠ ، ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ميراث الأب لأبنائه الذكور فقط وللولد البكرى مثل حظ اثنين من إخوته ، ويمكن أن يتفق الأخوة على اقتسام الميراث بالتساوى ، والأم لا ترث في ابنها ولا في بنتها ، وإن ماتت يكون ميراثها لأبنائها الذكور ، وإن لم يكن لها ولد فلإبنتها ، إذ توفيت الزوجة يرثها زوجها فقط ، والزوجة لا ميراث لها من تركة زوجها ، سعاديا الفيومي ، الأحكام الشرعية ، ٢ ، ص ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٦٦ ، ١٩٧ ، ١٧١ ، ١٧٧ .

<sup>(6)</sup> Hirschfeld, (J.Q.R.) 16, 1904, P. 575.

الاثنان ، استمر تداول القضية بين أبنائهما ، وواصل أحفادهما ذات القضية (١) . ومن مهام المحكمة اليهودية اختيار أوصياء القصر . ومن حق الوصى جمع أملاك القاصر الوريث ، ورفع القضايا نيابة عنه ضد المدنيين ، ومن مهام المحكمة أيضًا تنفيذ وصايا المتوفى ؛ إذ لم يتعارض مع الشريعة اليهودية ، ومن أمثلة ذلك وصية من والدة تسكن القيروان بتقسيم الدور العلوى في منزل لها بالتساوى بين أولادها الإناث والذكور (٢). وفي حالة التباس الأمور على محكمة القيروان في إحدى القضايا أرسلت إلى بغداد والقدس طالبة الفتوى ؛ وكانت المحكمة ملزمة بالفتوى حيث تعتبر أن هذه الفتوى وضعت الأمور في نصابها الصحيح (٣)، وأخيراً نيط بالمحكمة اليهودية تسجيل عقود الزواج ، والاحتفاظ بسجلات تحتوى على نسخًا من هذه العقود (٤).

### ( الناجد ) رئيس الجماعة اليهودية في الشتات :

يعنى لقد الناجد<sup>(٥)</sup> بالعربية رئيس اليهود ، وبحكم وظيفته فإنه عِثل كل اليهود فى مجتمعه ويخدمهم كسلطة قانونية وكقاضى طبقًا لقوانينهم . فهو يراقب عقود الزواج ويعلنهم بالمحرمات ويوجههم فى صلواتهم ، وكان المسئول أمام السلطات الإسلامية عن جماعته (١٠). أطلق اليهود بعد السبى البابلى على عميدهم لقب ريش جالوت Rash Ha-Qehillot ، وهى لفظة آرمية تعنى رأس الجالية وعنها أخذ العرب لفظ رأس الجالوت (٧)، حيث ظهر هذا

<sup>(1)</sup> Goitein, Mediterranean Socity, 3, P. 288.

<sup>(3)</sup> Mann, (J.O.R.) 11, 1920 - 21, P. 442.

<sup>(</sup>٤) طلبت سيدة فقدت عقد زواجها من المحكمة صورة منه بعد زواجها بعدة سنوات ، واستخرجت نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية المحفوظة في سجلات المحكمة ، انظر : جواتباين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ورد لفظ الناجد في التوراة ، ودائمًا تترجم على أنها أمير أو قائد ، وهي اختصار لأمير الشتات ، وأمير الشراء ، انظر : Goitein, Mediterranean Socity, 2, P. 24 .

<sup>(6)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, I, P. 255.

<sup>(</sup>٧) بنيامين التطيلي ، رحلته ، عزرا حداد ، بيروت ١٩٩٦م ، ص ١٩٦ .

اللقب بشكل مستقل فى الشرق ، فقد شغل هذا المنصب مواطن بأرز ، غالبًا ما كان يخدم فى البلاط فى وظيفة ما (١).

تأخر ظهور لقب الناجد في مناطق الشتات ، إلا أن الوثائق تشير إلى وجود قادة لليهود بالمدن ، وتعود أقدمها إلى سنة ١٣٣ هـ / ٧٥٠ م وتتعلق بمجتمع اليهود في مدينة الفسطاط، وتنم عن أن رئيس هذه الجماعة تبع الرئاسة الروحية في العراق (٢) . أما سلطة هذا الرئيس - الذي لقب فيما بعد بالناجد - فتكشفها أوراق الجنيزا ، مؤكدة أنه صاحب السلطة القضائية والإدارية العليا على الجماعة ، إذ حق له تعين قضاة الجماعة ، كما نيط به الموافقة على تعيين المرظفين الذين يختارهم القضاة ، واختيار المقدمين لرئاسة الجماعة اليهودية في الأقاليم وفي الريف التابع لمدينته (٣). وعلى الصعيد المالي بات الناجد مسئولاً عن جباية الضرائب المفروضة على أبناء دينه (٤) وبذلك يمكن القول إن صاحب هذه الوظيفة كان حلقة الروحية .

اختلف المؤرخون والباحثون في التاريخ اليهودي حول بداية ظهور لقب الناجد (٥)، لأن الوظيفة التي تولاها صاحب هذا اللقب وجدت بالفعل قبل ظهور اللقب، إذ وجد من تولى

<sup>(1)</sup> Stillman, The Jews of Arab Lands, P. 46.

<sup>. (2)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestine, I, PP. 13 - 15, 26.

<sup>(</sup>٣) استعمل لقب ( مقدم ) في المهدية ، حيث ورد هذا اللقب في خطاب قادم إلى القاهرة من المهدية ، Goitein, Mediterraneann Society, PP. 33-34, 76:

<sup>(4)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 207.

<sup>(</sup>۵) سادت أعداد من الألقاب بين اليهود قبل القرن الـ ٣ منها رابى Rabye بعنى سيدى ، وربان - Mar بعنى سيدنا ، وراب أو راف Rab بعنى سيد ، وظهرت ألقاب أخرى بعد القرن الـ٣ منها مار pan بعنى سيد باللغة الآرمية ، انتقلت إلى المسيحية بعد ذلك وتقلده كبار القديسين مثل مار جرجس . أما فيما يتعلق بالألقاب في الشمال الإفريقي ، فقد أرسل الجاؤون شيروا Shrira رئيس مدرسة بجادثا رسالة إلى الرابى بعقوب بن نسيم في القيروان يصفه بالسيد يعقوب بن السيد نسيم ( مار يعقوب بن مار نسيم ) يوضح في رسالته الأمور المتعلقة بالألقاب ، كما أن الخطابات الآتية إلى القيروان وصفت قادة اليهود فيها ألقاب مثل (ربان ) ، ( ناجد) ، انظر :

Mann, (J.Q.R.), 11, 1920 - 21, P. 430؛ عبد الرازق قنديل ، الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي ، القاهرة ١٩٨٤م ، ص ١٩٩٩ .

مسئولية الجماعة اليهودية في المدن وتوابعها دون أن يحمل لقب الناجد . ورأى البعض أن لقب الناجد من صنع الفاطميين (١) ، بينما قال آخرون أن اللقب وجد قبل قيام الدولة الفاطمية . والغالب على الظن رجاحة الرأى الأخير ، إذ منح اللقب لأحد أفراد الأسرة الجاؤونية بالعراق سنة ٢٨٨ هـ / ٠٠٩م (٢) . وفي المغرب الإسلامي وجدت الوظيفة ( رئيس اليهود ) دون اللقب أول الأمر ، لأنه لم تصلنا أخبار عنه حتى أطلق على شخص يدعى أبراهام بن عطا دون اللقب أول الأمر ، لأنه لم تصلنا أخبار عنه حتى أطلق على شخص يدى أبراهام بن عطا لشاعر مجهول (٣) . ووجدت وظيفة الناجد ( رئيس الجماعة اليهودية ) بمدن الشمال الإفريقي، لشاعر مجهول (٣) . ووجدت وظيفة الناجد ( رئيس الجماعة اليهود الذي دعى ماروكبه -ma- ففي أخريات العصر الأغلبي قدم من بغداد إلى القيروان أحد اليهود الذي دعى ماروكبه وسط نفوذه على النكلاقة الفاطمية على شرق الشمال الإفريقي من يدعى بالتيل Palteil ، وبسط نفوذه على النهود في تلك المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفاطميين (٥) ، وخلفه في هذا المنصب ابنه اليهود في تلك المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفاطميين (١٥) ، وخلفه في هذا المنصب ابنه

<sup>(1)</sup> Goitein, New Sources Concerning The Nagids of Qayawan, (Zion), 27, 1962, (In Hwbrew), P. 11.

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterraneann Society, 2, P. 24.

<sup>(2)</sup> Mann, (J.O.R) II, 1920 - 21, P. 430.

نشسر Stillman خطاب أرسل من القيروان إلى الجاؤون حاى Hay من جوزيف ونسيم برخيا عن طريق جوزيف بن عركل بالفسطاط ، حملته قافلة من القيروان في ٢٥ ديسمبر ١٠١٥ ، تصف الرسالة حالة الهدوء والأمان التي تلت عاصفة الرعب ( الحرب مع زناته ) ويرجع ذلك إلى منحه من الرب وهبها إلى السلطان الصنهاجي باديس بن المنصور الذي حمى المغرب ، وكان يرافقه في انتصاراته الناجد أبو اسحاق إبراهام بن عطا ، انظر نص الرسالة :184 - The Jews of Arab lands, PP. 183 - 184 .

<sup>(4)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 207.

<sup>(5)</sup> Mann, The Jews in Egypt and Palestine, I, P. 252.

يذكر هيرشبرج Hirschberg أن بالتيل Palteil ما هو إلا موسى بن ايليعازر طبيب المعز الفاطمى (Op.) در هيرشبرج Hirschberg ما هو إلا موسى بن ايليعازر طبيب المعز الفاطمى (Cit, P. 104, 205) ويرجع أصله إلى جنوب إيطاليا ، أسره أحد المسلمين التونسيين عند إغارته على الجنوب الإيطالي سنة ٣١٣ هـ / ٩٢٥م ، وأصبح من أشهر تلاميذ الطبيب اليهودي اسحق الإسرائيلي Isaac الجنوب الإيطالي سنة ٣١٣ هـ / ٩٢٥م ، وأصبح من أشهر تلاميذ الطبيب اليهودي اسحق الإسرائيلي Israeti ، وكتب دستور الأدوية وتفاني في خدمة المعز ، انظر القفطي ، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، طبعة الخانجي ١٣٢٦هـ ، ص ٢١١ ؛ Goitein, Mediterranean Society, 2, P. 243 ؛

صمويل Samuel . أما في غرب الشمال الإفريقي حيث بسطت الخلافة الأموية سلطانها (١)، اختار المنصور بن أبي عامر يهوديًا يدعى يعقوب بن جو Jacob Ibn Jau لشغل الوظيفة في المغرب الأقصى والأندلس (٢).

انتقل الفاطميون إلى مصر ، فانتقل معهم بالتيل Palteil ومارس مهامه كرئيس لليهود في أفريقية ومصر حتى أواخر القرن الد ع ه / الد ١٠ م ، حتى اختارت مدرسة العراق شخصًا أخر لشغل هذا المنصب في أفريقية وحدها ، ويدعى يهودا بن جوزيف Yahuda B. Joseph، ووصفته رسالة الجاؤون بـ (سيد شعبه وقائده ) (٣) . والغالب على الظن أن الفصل بين القاهرة والقيروان في هذا المنصب نجم عن خلع بنى زيرى الصنهاجين طاعتهم للفاطميين (٤)، وبذلك لم تعد إفريقية تابعة لهم . حتم ذلك على مدرسة العراق اختيار شخص آخر لرئاسة الجماعة اليهودية بإفريقية ، غير رئيس الجماعة اليهودية بالقاهرة – لتبعية كل جماعة لسلطة سياسية منفصلة – ولعل يهودا هذا كان آخر من شغل منصب رئيس اليهود في إفريقية دون اتخاذ لقب الناجد ، لأن إبراهام بن عطا الذي جاء بعده أول من اتخذ لقب الناجد ، وأسس ناجدية القيروان (٥).

تعد ناجدية القيروان أول مؤسسة يهودية رسمية أوكل إليها رعاية شئون اليهود في الشمال الإفسريقي ، إذ تم تنصيب إبراهام بن عطا ناجداً للقيسروان في النصف الأول من القسرن الدهد/ ١١م (٦٠). ولعل سبب اختياره لهذا المنصب قريد من أصحاب السلطان واتخاذ القرار ،

<sup>(</sup>۱) تبع المغرب الأقصى وبعض الأوسط للخلافة الأموية بالأندلس ، وإن كانت سلطة الأمويين بين مد وجذر في عهد الخليفة هشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر سنة ٣٧٦ هـ / ٩٨٦م ، بعد قضاء الأمويون على محاولة الأدارسة بمساعدة بني زيرى الصنهاجين لاستعادة المغرب الأقصى ، ابن أبي زرع ، الأنيس ، ص على محاولة الأدارسة بمساعدة بني زيرى الصنهاجين ١٨٥ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٢٠ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٢٩ .

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 205.

<sup>(3)</sup> Mann, Texts and Studies, I, P. 116.

<sup>(</sup>٤) خلع بنو زيرى طاعة الفاطميين إبان حكم الأمير الزيرى المعز بن باديس سنة ٤٤٣ هـ / ١٠٥١م، انظر ابن عذارى ، البيان المغرب ، ١ ، ص ٢٨٨ ، ومابعدها .

<sup>(5)</sup> mann, (J.Q.R.), II, 1920 - 21, PP. 429 - 430.

<sup>(6)</sup> Ibid., P. 429.

فقد كان يرافق باديس بن المنصور في رحلاته الحربية إلى الفرب (1), كما عمل طبيبًا لابنه المعـز (1), ولا مراء في أن ذلك مكنه من تسهيل أمور أبناء دينه ، ومنحهم امتيازات تاقت نفو، سهم إليها (1), كما رفعته مدارس العراق وخاصة الجاؤون حاى Hay مكانًا عليًا حين خلعت عليه لقب ناجد سنة 1.3 ه 1.10 ه 1.10 علم يزداد رفعة في عين المعز بن باديس وبلاطه . خلف إبراهام بن عطا في منصب الناجد ، يعقـوب بن عـمران الذي أضفت عليه الوثائق لقب (أمير الشتات) (10) ولقبته الخطابات الواردة إلى القيروان بلقب الناجد (10) عاش بالقيروان وأقام بالمهدية من حين لآخر (10). وينتمي يعقوب إلى جذور أوربية ، حيث تفصح إحدى الوثائق عن جمعه أموالاً لقريب له رومي تعويضًا عما سلبه اللصوص أثناء سفره (10). ويؤكد ذلك عودته إلى أوربا عندما اصطدم بالسلطات في القيروان سنة 1.10 ه 1.10

بات جليًا أن اختيار الناجد القيروان تم دومًا برضاء السلطة الحاكمة ومباركة السلطة الروحية لليهود ، كما أفصحت الوثائق من سبق إطلاق لقب الناجد على العريف المنوط به أمور اليهود بالقيروان عن نظيره في مصر وكذلك الأندلس ، فقد أشارت الوثائق إلى أن مبارك بن سعاديا أول من حمل لقب الناجد في مصر سنة 10.70 هـ 10.70 ما يدعو إلى الاعتقاد بأن القيروان بلغت شأنًا أبعد من مصر لدى القيادة الروحية لليهود أبان تلك الفترة . يرجع ذلك أنه تم فصل المهام الدينية عن الإدارية للناجد في القيروان 10.70

<sup>(1)</sup> Stillman, The Jews of Arab Lands, P. 183.

<sup>(2)</sup> Goitein, (Zion), 27, 1962, P. 12.

<sup>(</sup>٣) الونشريسي ، المعيار ، ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ . Archives Marocaines, Pairs, 1908, XII, P. 233

<sup>(4)</sup> Mann, (J.Q.R.), II, 1920-21, P. 430.

<sup>(5)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2, P. 24.

<sup>(6)</sup> Mann, (J.Q.R.), II, 1920 - 21, P. 429.

<sup>(7)</sup> Mann, (J.Q.R.), 9, 1918-19, P. 163.

<sup>(8)</sup> Mann, (J.Q.R.), 11, 1920 - 21, PP. 454 - 455.

<sup>(9)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2, P. 25.

<sup>(10)</sup> Ibid., 2, P. 30.

<sup>(11)</sup> Ibid., P. 25.

جمعت للناجد في مصر أبان ذات الفترة . فقد اسندت المهام الدينية في القيروان إلى أحد الأحبار اليهود يدعى الحانان بن حوشيل R. El Hanan Ibn Husheil الذي شيغل منصب رئيس بيت الدين ( المحكمة ) في القيروان في ذات الوقت الذي تولى فيه يعقوب بن عمران منصب الناجد ( ۱ ) ، بينما جمع ناجد مصر مبارك بن سعاديا الذي عاصر يعقوب بن عمران الشين الإداري والديني ( ۲ ) ، رغم أنه سبق الفصل بين هذين الشقين في مصر ، والراجح أن هذا الفصل نبع من مدى اهتمام السلطات اليهودية العليا عنطقة ما . فإذا كان هناك فصل في مصر قبل هذه الفترة فذلك لما تتمتع به الدولة الفاطمية من قوة اقتصادية وسياسية . أما هذه الفترة فقد ضعفت فيها مصر بعد الشدة المستنصرية ( ۳ ) ، مما يبين اهتمام اليهود بالقيروان بعد خروجها على طاعة الفاطميين .

مجمل القول أن اليهود خضعوا لنظام الجوار في بعض مناطق بلاد المغرب مما يؤكد على الاختلاط بالسكان ويدحض فكرة الانعزال ، ومن نتائج هذا الاختلاط تبادل التأثير الحضاري بين سكان البلاد من العرب والبرير واليهود .

<sup>(1)</sup> Mann, (J.Q.R.), II, 1920-21, P. 430;

تصف الخطابات الواردة إلى القيروان الرابى الحانان بن حوشيل بصفات التبجيل والاحترام مثل " معلمنا الحاخام العظيم رئيس محكمة العدل والفطنة والصدق " كما يرد اسمه فى الخطابات قبل اسم الناجد ، راجع : Mann, (J.Q.R.), 1918-19, 171, 175.

<sup>(2)</sup> Goitein, Mediterranean Society, 2, PP. 29-31.

<sup>(</sup>٣) النويري ، نهاية الأرب ، ٨ ، ص ٢٤ ، وما بعدها .

# الفصل الخامس العلوم عند اليهود في بلاد المغرب

متدمة - اللغة العربية - التعليم - المدارس الشرقية وتنائسها - العلماء اليهود المهاجرين - الأطباء - القراؤون .

#### مقلمة:

تأخر ظهور ثقافة محلية يهودية في بلاد المغرب ، كما لم تصل إشارات عن ظهور أدبيات يهودية قبل القرن ٤ هـ / ١٠ م ، سوى رسالة يهودا بن قريش إلى يهود فاس ! التى من المحتمل أن تكون قد كتبت في نهاية القرن ٩ م /٣-٤ هـ ، أما خلال القرن ٤-٥ هـ/ ١٠-١١ فقد ظهرت إرهاصات لفكر ديني يهودي في القيروان بعد وصول الرابي حوشيل إليها ، وكذلك يعقوب بن نسيم ، وهما اللذان كانا على رأس مدرستين دينيتين إنصب اهتمامهما على الدراسات التلمودية . كمال أن المراكز اليهودية الأخرى في تلمسان وفاس وسجلماسة وغيرهم لم يكن لها تأثير على الثقافة اليهودية أبان تلك الفترة ، ويبدو أن اهتمام اليهود قد انحصر بصفة أساسية في تأويل الكتاب المقدس والشريعة بخلاف الدراسات الطبية وعلوم الطبيعة ، وهو ما قام به العلماء والأطباء اليهود في بغداد في عصر المأمون (١).

### اللفة العربية عند اليهود:

عاش اليهود في معظم الأقطار ، واستخدموا لغة السكان الذين يعبشون بينهم (٢) ، بسبب رغبتهم في إظهار توافقهم مع المجتمع ، وعدم اعتبارهم عنصراً غريبًا فيه ، ناهيك عما عنحهم تعلم لغة أهل البلاد من فرص الاختلاط والعمل . ففي الإسكندرية القديمة ، على سبيل المثال ، اهتم اليهود باللغة والثقافة الإغريقية ، وتعتبر أعمال الفيلسوف اليهودي السكندري فيلون غوذجًا لإنتاج اليهود الأدبى في العصر الروماني ، حيث طغت عليه لغة البلاد حتى إنه

<sup>(</sup>١) ديلاس أوليري ، الفكر العربي ، ص ٢٤٤ . ٢٤٥ .

<sup>(2)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, I, P. 147.

كان يجهل العبرية (١). وفي المجتمعات العربية استعمل اليهود الذين عاشوا بها اللغة العربية منذ الأزمنة الباكرة (٢)، وفي الشمال الإفريقي – قبل ظهور الإسلام – اتخذ اليهود لغة البلاد لغة لهم، إذ لم تكن عمليات التهويد تتم بين القبائل البربرية دون الإلمام باللغة البربرية. ولأن اللغة البربرية لم تترك ميراثًا ثقافيًا فلم تصمد طويلاً أمام اللغة العربية التي كانت دومًا في ركاب الفاتحين المسلمين وتعلمها أهل البلاد بعد أن اتخذوا الإسلام دينًا، ورويداً رويداً تحول اليهود إلى اللغة العربية ولم تأت سنة ١٩٩١ هـ / ٠٠٠ م حتى تعلمت معظم المجتمعات اليهودية اللغة العربية واستخدمتها في معاملاتها (٣)، دون أن نغيفل أن بعض المناطق سبقت بعضها في تعلم العربية ، ولاشك أن المدن كانت أول المجتمعات التي سادتها اللغة العربية ، ومن ثم امتلك اليهود ناصية اللغة العربية حرصًا على المعاملات التجارية والاتصالات اليومية ، أما المتهودون من البربر الذين عاشوا في السهول والصحاري والجبال بعيداً عن المدن فظلوا لايجيدون العربية لفترة أطول بعد الفتح مثل إخوانهم في المجنس.

تساوق اليهود الذين عاشوا في كنف الدولة الفاطمية مع اللغة العربية وبلغت معرفتهم بها أن بات بعضهم خبراء في الخط العربي (٤)، فلم تغفل المدارس اليهودية تدريس الخط العربي إلى جانب اللغة العربية (٥). فتمكن اليهود من اللغة العربية حتى أمست لغة تخاطب بينهم، وإن أدخلوا عليها بعض المصطلحات العبرية وخاصة التي ترتبط بأمور دينهم (٦)، يؤكد ذلك

<sup>(</sup>١) مصطفى كمال عبد العليم ، اليهود في مصر ، ص ٢٩٢ .

<sup>(2)</sup> Lewis, Bernard, The Jews of Islam, P. 112.

<sup>(</sup>٣) أصبحت اللغة العربية هي السائدة بين البهود في البلدان العربية بعد ٣٥٠ سنة من الفتوحات الإسلامية (Goitein, Jews and Arabs, P. 131) وفي نفس الفترة ازدهرت اللغة العبرية مع ازدهار اللغة العربية في الأندلس، وانبثقت حركة أدبية قوية باللغة العبرية اقترنت بعناية فائقة بضبط اللغة وتقييد ألفاظها وقواعدها ؛ إذ أن إجادة البهود للعربية – التي هي وعاء الثقافة الإسلامية – جعلهم ينفتحون على الثقافات العربية الإسلامية في الأندلس، (حسن ظاظا، الفكر الديني البهودي، ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) وقعت إحدى رسائل الإباضية إلى بنى أمية فى الأندلس لمساعدتهم فى مواجهة الفاطميين فى أيدى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، وعندما ألقى القبض على أحد شيوخ الإباضية الذى عمل كاتبًا لأحد قواد الإباضية ، فأرادوا أن يستكتبوه ليتحققوا هل هو كاتب رسالة الاستغاثة أم لا ، قال اليهودى " أنا استخرج لكم خطه " انظر أبو زكريا، سير الأثمة وأخبارهم ، ص ١٤٥؛ الدرجيني ، طبقات الإباضية ، ورقة رقم ٥٩ . (5) Goitein, Mediterranean Socity, 2, PP. 173, 193 .

<sup>(6)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 64.

أن يهود المغرب العربى دونوا خطاباتهم التجارية وعقود معاملاتهم وعقود الزواج أيضاً باللغة العربية ، مما يعطيها قيمة شرعية أمام المحاكم الإسلامية (١). أما خطاباتهم التى تخص أموراً داخلية أو أحوالاً خاصة فغالبًا ما كتبوها باللغة العبرية (٢). رصدت الفتاوى الدينية الخاصة بالشمال الإفريقي استعمال اليهود للغة العربية في توجيه الأسئلة والاستفسارات إلى مدارس العراق والرد عليها ، حيث رد الجاؤون شيروا Shrira سنة ٨٣٨هد/٩٨٧م باللغية العربية على الأطراف المعنيين بالقضية (٣). كما دون اليهود مؤلفاتهم باللغة العربية وإن التخدموا الحروف العبرية في كتاباتهم ؛ لذا أطلق عليها اللغة العربية اليهودية (٤).

سادت اللغة العربية بين يهود الشمال الإفريقى ، حتى أنهم استخدموها فى كثير من الأعمال الأدبية وفى الكتابات الدينية والعلمانية وتوضيح وشرح التوراة والمشنا واللاهوت والفلسفة ومناقشات القانون اليهودى ، وكذلك دراسة النحو العبرى ، وتأليف المعاجم (٥)، ولا أدل على شيوع اللغة العربية بين اليهود فى الشمال الإفريقى من استعمالها فى تأليف كتب النحو العبرى (٦). لا مراء أن يهود الشمال الإفريقى تمكنوا من اللغة العربية حتى أنهم استعاروا أساليبها الأدبية فى التعبير اليهودى ، حيث تأثر يهود سجلماسة بالأسلوب العربى، فكتبوا أسئلتهم الدينية التى أرسلت إلى بغداد متأثرين بالأدبيات الإسلامية مثل الفقه وغيسره (٧). استخدم يهود فاس أيضًا اللغة العربية أمام المحاكم اليهودية ، فقدم الأطراف

<sup>(</sup>١)الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(2)</sup> Goitein, Jews and Arabs, PP. 93,94.

<sup>(3)</sup> Mann, (J.Q.R.) 11, 1920-21, P. 463.

<sup>(</sup>٤) نظراً لاستخدام حروف الهجاء العبرية في كتابة اللغة العربية التي تزيد عن العبرية بستة حروف هي الشاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين . استخدمت العربية البهودية في بعض الأحيان حرفًا عبريًا واحدًا للتعبير عن حرفين عربيين ويشار إليه بوضع نقطة أو خطًا ماثلاً فوق الحرف الذي يختلف عنه نطقًا ، انظر ، ليلي أبو المجد ، الوثائق البهودية في مصر في العصور الوسطى ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الآداب، جامعة عين شمس ١٩٨٧م ، ص ٩٠٠ .

<sup>(5)</sup> Goitein, Jews and Arabs, P. 132.

<sup>(</sup>٦) نجوى هدايت ، اليهود في قرطبة في عصر الخلافة الأموية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ١٩٩٥م ، ص١٢٧ .

<sup>(7)</sup> Goietin, Op. Cit, PP. 121 - 122.

حججهم مدونة باللغة العربية ، وسجلوا بها القرارات التي سيرت أعمالهم التجارية مثل العسقود (١). وهكذا سبق يهود مدينة فاس إخوانهم في مدن الشمال الإفريقي الأخرى في استعمال اللغة العربية ؛ إذ استخدموها منذ إنشائها سنة ١٩٣هـ/ ٨٠م، يوضح ذلك الرسالة التى أرسلها العالم اليهودي في تاهرت يهودا بن قريش في نهاية القرن الـ ٣هـ/الـ٩ م إلى المجتمع اليهودي في قاس بعد مرور حوالي مائة عام على إنشائها يطلب منهم العودة إلى اللغة الآرامية في قراءة التوراة بالمعابد ( الترجوم ) ، معترضًا على تنازلهم عنها معضدًا مطلبه في رسالته بأن معرفة اللغة الآرامية تساعد على الفهم الجيد للغة العبرية (٢)، التي بدأت تتوارى في فاس حتى خاف عليها من الاندثار . ولعل سيق يهود فاس إلى تعلم اللغة العربية بسبب أنهم نزحوا إليها من القيروان ومن الأندلس فضلاً عن اليهود البربر الذين سكنوا الإقليم قبل بناء المدينة (٣)، وإن استعمال هؤلاء اليهود للغة العربية أنهم - قبل هجرتهم إلى فاس - عاشوا في كنف حكومات إسلامية عربية ، على عكس البربر المتهودين منهم فرعا تأخروا قليلاً في اكتساب اللغة العربية وكذلك في إجادتها حينًا ، ولعل ذلك كان في نهاية القرن الـ عد/الـ ١٠م (٤)، وأضافوا إليها العديد من مفرداتهم الأمازيغية ، مثلما أضاف اليهود المهاجرون بعض المفردات العبرية إلى اللغة العربية وخاصة في العبادات (٥). لذلك كانت رسالة ابن قريش حثًا صارخًا للمجتمع اليهودي في مدينة فاس على استخدام الترجمة الآرامية للتوراة ، فيهود فاس لم يعرفوا لهم لغة سوى اللغة العربية عما دفع ابن قريش أن يكتب رسالته باللغة العربية . أما الصفوة منهم فربما جمعوا بين العبرية والآرامية والعربية ، ومن ثم امتهن بعض يهود المغرب العربي خلال العصور الوسطى الترجمة إلى العربية (٦) ، كما

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 152.

<sup>(2)</sup> Y. Demach, (Hesperis) XIX, 1934, PP. 82,83.

انتشرت اللغة الآرامية بين اليهود بعد السبى البابلى ، برغم جهود الأحبار فى محاربتها خوفًا على لغتهم القومية العبرية ، حتى اضطر الأحبار إلى القومية العبرية ، حتى اضطر الأحبار إلى أن يدونوا تراجم التوراة باللغة الآرامية ، فأصبحت لغة البحث فى شرائع التوراة وتفسيرها ، انظر ، إسرائيل ولفنسون ، تاريخ اللغات السامية ، القاهرة ١٩٢٩م ، ص ٩٦ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر قبله .

<sup>(</sup>٤) عز الدين مموسى ، النشاط الاقتصادى ، ص ١٠٦ .

<sup>(5)</sup> Choucaqui, A History of The Jews of The North Africa, P. 64.

<sup>(</sup>٦) ابن عبدون ، أداب الحسبة ، ص ٥٧ .

وجدت غاذج كثيرة للغة العربية في وثائق الجنيزا من كتابات بخط متقن بأسلوب سليم في الخطابات الى كتبها اليهود المغاربة (1), يدل ذلك على امتلاك اليهود ناصية اللغة العربية ، وقد سبق يهود الشمال الإفريقي في الترجمة إلى العربية الجاؤون سعاديا بن يوسف الفيومي 779 - 779 = 740 م، فقد كان أول من ترجم العهد القديم إلى اللغة العربية ، وكتب تعليقات على معظم أجزائه ، كما كتب مؤلفات باللغة العربية ، مثل كتاب الأمانات والاعتقادات الذي ترجم بعد ذلك إلى العبرية وهو كتاب يهاجم فيه القرائين (1).

#### التعليم:

لعب التعليم الدينى دوراً مهمًا فى حياة اليهود بالشمال الإفريقى ، كما حرصوا على إحياء لغتهم التى اندثرت ، ومنذ القرن ٤ ه /  $\cdot$  ١ م تأسست مدارس تلمودية فى المدن ذات التجمعات اليهودية الكبيرة فى الشمال الإفريقى مثل القيروان وتلمسان وسجلماسة ، والغالب على الظن أن هذه المدارس كانت ملحقة بالمعابد مثلما كان الكتاب الإسلامى ملحقًا بالمساجد (٣). ففى القيروان تأسست مدرستان فى القرن ٤ه /  $\cdot$  ١ م ؛ أسس الأولى الرابى يعقوب بن نسيم (  $\cdot$  ٣٩٧ أو  $\cdot$  ٣٩٨ أو  $\cdot$  ١ أو  $\cdot$  ١ م) ، وتبعت هذه المدارس المدارس العراقية (٤) ، والثانية أسسها الرابى حوشيل R. Husheil (  $\cdot$   $\cdot$  ٤ م  $\cdot$  ٤ م تقريبًا )

<sup>(</sup>١) جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المسيرى ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، ص ٢١٣ ، وسعاديا هو أول العلماء اليهود الذين اهتموا بكل أفرع العلوم والمعرفة في زمانه ، ولذلك فهو يسمى أبو الفلسفة اليهودية وله إسهامات كثيرة في هذه الفروع . ولد سعاديا في مصر وذهب في رحلة للحج إلى الأراضي المقدسة ، ومن هناك توجه إلى حلب ثم بغداد واستقر نهائيًا في جاؤونية سورا حيث عين رئيسًا لها في عمر ٣٦ عامًا ، انظر :

Menahem Mansoor, Jewish History and Thought, Ktav Publishing House 1991, PP. 200-201.

تأثر سعاديا بالفكر العربي حيث عاش عصر ازدهار الفكر والعلوم الإسلامية ، وانتعش بالشقافات المختلفة التي امتلأت بها خزائن دار الحكمة في بغداد ، فاطلع على ما خلفه علماء المسلمين من فكر وقرأ عن المناقشات العلمية بين مدرستي الكوفة والبصرة في النحو ، وبين مدرسة الحجاز والعراق في التشريع والفقه ، انظر ، عبد الرازق قنديل ، الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٦٢ - ٣٦٣ .

<sup>(4)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, P. 113.

لتعليم اللاهوت (١). أدت مدرسة يعقوب بن نسيم دورها العلمى طيلة حياة مؤسسها ، فما أن وافاه الأجل حتى اختارت المدارس العراقية يوسف بن براخيا خلفًا له على أن يتولى مسئولية المدرسة ، علاوة على أن يكون مندوبًا عن المدارس العراقية في الشمال الإفريقي (٢)، وأدى يوسف الدور المنوط به حتى خلفه في رئاسة المدارس نسيم بن يعقوب (٣)؛ ولعل ذلك دلالة على وراثة المناصب الدينية ، والأخير كان همزة الوصل إلى الجاؤون حاى Hay والوزير الغرناطي صمويل الناجد (٤). كما كانت اتصالات نسيم بن يعقوب مع المدارس العراقية تتم عن طريق القاهرة ، حيث ترسل الأسئلة والخطابات أولاً إلى ابن عوكل ومنها إلى العراق ، وتأتى أيضًا عن طريقة الإجابات . ففي رسالة من نسيم بن يعقوب إلى ابن عوكل تفصح عن قلق نسيم من تأخر إجابات الجاؤون حاى Hay ، وتتضمن الرسالة سؤالاً جديداً إلى الجاؤون ، وهناك إشارة إلى مبلغ أرسل كتبرع للمدارس هناك (٥)

(1) Goitein, Mediterranean Society, 1, P. 53.

<sup>(</sup>١) وصل إلى القيروان رسالة مؤرخة بسنة ٢٠٠٧م من العراق تفيد تعيين جوزيف بن براخيا مندوبًا Mann, Op. Cit, 1, P. 133, 159. : لللمدارس العراقية في القيروان ، انظر الملاحق وكذلك : . 159

<sup>(3)</sup> Stillman, The Jews of Arab Lands, P. 45.

<sup>(4)</sup> Mann, Texts and Studies, 1,P. 112.

وزر صمويل لصاحب غرناطة حبوس بن ماكس بن زيرى ( ٤١٠ - ٤٢٩ هـ / ١٠٠ - ١٠٣٠ م) ثم لابنه باديس ( ٤٢٩ - ٤٦٧ هـ / ٢٠٠ م - ٤٧٠ م) ولقبه اليهود هناك بالناجد ولقبه بنى زيرى بالوزير والمشير، كان عالمًا بالعربية وأصولها ، وبالرياضيات والهندسة – والنجوم والمنطق والفلسفة والنحو وفاق نظرائه فى الجدل ، عطف على شباب الباحثين البهود ، واستخدم جماعة من الكتاب ينسخون له المشنا والتلمود وراح يهب هذه المخطوطات إلى الطلاب العاجزين عن شرائها ، وامتدت أفضاله وعطاياه إلى أبناء دينه فى الشمال الإفريقي وصقلية والقدس والعراق ، خلفه ابنه يوسف على الوزارة في عهد باديس ، لزيد من التفاصيل انظر : ( ابن حزم الأندلسي ، الرد على ابن النغريلة اليهودي ، تحقيق : إحسان عباس ، دار العسوية ، القاهرة ١٩٦٠ ؛ ابن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ١ ، ص ٤٣٨ – ٤٣٩ ؛ دوزي ، المسلمون في الأندلس ، ٣ ، ص ٢٢ – ٢٤ ، ٧٥ ؛ عنان ، دول الطوائف ، مكتبة الخانجي ، ط٢ ، القاهرة الأندلس ، ٣ ، ص ٢٢ – ٢٤ ، ٥٠ ؛ عنان ، دول الطوائف ، مكتبة الخانجي ، ط٢ ، القاهرة الأندلس ، ١٣٠ ، ١٣٠ . ١٣٠ . فكر صمويل في وقت من الأوقات في إقامة دولة يهودية في الأندلس ، دائرة المعارف الإسلامية " مادة بنو زيري " صفحة ١٤١٧ . ٥٤١ . ٥٤١ .

<sup>(5)</sup> Mann, Op. Cit, 1, PP. 137, 142 - 143.

الذي تجلى نبوغهم بعد أن رحلوا إلى بلاد الأندلس<sup>(۱)</sup> ، مثل دوناش بن لبرات ، واسحق بن يعقوب الفاسى ، وغيرهما ممن سيأتى ذكرهم . وراسل طلبة فاس مدارس العراق ينهلون منها واستفسروا عما اختلط عليهم وجاءتهم الإجابات والفتاوى <sup>(۲)</sup> ، وعكست بعض هذه الفتاوى اهتمام اليهود فى فاس بالتصوف <sup>(۳)</sup> . وبجانب القيروان وفاس نشطت حركة التعليم فى المدن الأخرى ، مثل سجلماسة التى ازدهرت فيها مدرسة ربانية منذ القرن ٤ هـ / ١٠ م ، وواصلت ازدهارها حتى خربها المرحدورن ، حيث رثاها أحد الرباه قائلاً " بكيت مثل المرأة فى أسى المشر الذى أحدق بالمجتمع فى سجلماسة هذه المدينة التى تشتهر بالعلماء والحكماء وبالضوء الذى حجب مع العتمة والظلام ... هذا الصرح الكبير خمد كجثة هامدة ، ودنست المشنا ودبست بالأقدام " (٤).

# التنافس بين المدارس العراقية والفلسطينية في جذب يهود بلاد المغرب:

دعت الحاجة إلى التبرعات والهبات وتبوء الساحة الدينية إلى تنافس مدارس العراق في سورا وبادثة مع نظيراتها في القدس على جذب أتباع لها في كل مكان يوجد به يهود (٥)،

(٢) تشير إحدى الفتاوى إلى أن اثنين من الإخوة المتعلمين في فاس هما ابراهام وتنحوم أبناء يعقوب أرسلوا أسئلة إلى بغداد وتم الرد عليهم بالفتوى سنة ٣٩٥ هـ / ٢٠٠٤م ، حيث أرسلت إلى الفسطاط في . طريقها إلى فاس ، انظر نص الرسالة وكذلك التعليق عليها ؛

Mann, (J.Q.R.), 11, 1920 - 21, PP. 439-442; Idem Texts and Studies, 1, P. 114.

(3) Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 346.

يهدف التصوف في نظر البهود إلى تطلع الإنسان إلى الاتحاد مع الله من خلال إهماله لشهواته الشخصية، وتعرف في العبرية بالقابلاء ، وهو لفظ أطلق على التصوف خلال القرون الوسطى ، وكشير من الباحثين يرون أن القابلاء ظاهرة يونانية في جوهرها ، وأثرت القابلاء على الطوائف اليهودية الربانية ، انظر (دائرة المعارف اليهودية " بالعبرية " القدس ١٩٧٧م ، مجلد ٢٩ ، ص ٧١ - ٧٧ ) ؛ على النشار ، وعباس الشرييني ، الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٧٧م ، ص ٨٦ -

<sup>(1)</sup> Abbou, Muslamans Andolous, P. 281.

<sup>(4)</sup> Slousch, Travels in North Africa, P. 347.

<sup>(5)</sup> Menahem Ben Sasson, Intercommunal Relation, P. 23.

ودأبت مدارس العراق والقدس على طلب التبرعات من يهود الشتات ، وأرسلت الحكماء والعلماء من تلاميذها إلى البلاد البعيدة لجمع التبرعات (١) ، لذلك حاولت كل منها أن تثبت أنها الأحق بالولاية على يهود الشتات ، وظهرت المعركة الحقيقية بينهما في بلاد المغرب والأندلس (٢). لم يتعصب المجتمع اليهودي في بلاد المغرب لمدرسة معينة ، وإنها كان يحس أنه في حاجة إلى المزيد من العلم والمعرفة من أي مكان يشعر أنه قد يستفيد منه ، وبهذا فهي لم تنحاز إلى أي منهما ، وإن كانت المدارس العراقية أكثر تأثيرا ، حيث سار المجتمع طبقًا للمناهج العراقية على الرغم من أنها لم تقطع علاقاتها نهائيًا أو تبتعد عن مدرسة القدس (٣). وتتضح المنافسة بين المدارس من خلال خطاب مرسل إلى الرابي يعقوب بن نسيم في القيروان يفيد بتوقف بهلول بن يوسف المراسل السابق لمدرسة بمبادثة العراقية ببلاد المغرب عن إرسال أسئلته وتبرعات إخوانه اليهود بعد تغير ولائه إلى مدرسة القدس . والمثال الآخر على المنافسة هو طلب الجاؤون حاى Hay بن الرابي يعقوب بن نسيم التوسط لدى الرابي على المنافسة ، ولعل الرابي حوشيل كان يدين بولائه للقدس (٤).

أرسلت المدارس العراقية إلى أسبانيا (٥) تنعى الفقر وتلتمس التبرعات على أن ترسل إلى المندوب صمويل بن جوزيف في القيروان حتى يرسل مباشرة إلى بغداد لمندوب المدارس العراقية

<sup>(</sup>١) تتحدث معظم الرسائل المرسلة إلى المدارس عن قيمة التبرعات بجانب الأسئلة .

<sup>(2)</sup> Menahem Ben Sasson, Intercommunal Relation, P. 23.

<sup>.</sup> ٢٠٥ م. م. ١٩٨٤م ، ص ٢٠٥ . (٣) عبد الرازق قنديل ، الأثر الإسلامي في الفكر اليهودي ، القاهرة ١٩٨٤م ، ص ٢٠٥ . (4) Mann, Texts and Studies, 1, P. 109, 110 .

<sup>(</sup>٥) عاش اليسهسود في الأندلس في كنف المسلمين ، واتخذوا منهم الرزراء ، أتاح هذا المناخ لليسهسود التواصل مع إخوانهم في الشرق ، وتوافد كثير من العلماء والأدباء اليبهود إلى قرطبة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم ، تولى حسداى بن شبروط الإشراف على الخزانة العامة في عهد الناصر ، وترجم كتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية من اليونانية ، وقامت مدرسة قرطبة التلمودية ، ومن ثم انتقلت القيادة الروحية لهم من العراق إلى الأندلس بعد موت الجاؤون حاى ١٠٨٨ م ، ولزيد من التفاصيل انظر : ( عنان ، ولا الإسلام في الأندلس ، العصر الأول ، القسم الثاني ، طع ، الخانجي ، القاهرة ١٩٦٩م ، ص ١٥٥ ص ١٩٥ عدداى بن دولة الإسلام في الأندلس ، العصر الأول ، القسم الثاني ، طع ، الخانجي ، القاهرة ١٩٦٩م ، ص ١٥٥ مدال من ١٨٥ ؛ دول الطوائف ، ص ١٨٥ ، ١٣٥ ؛ نجوى هدايت ، اليسهسود في قسرطبة ، وعن حسداى بن شيروط ، انظر : . 227 - 255 Astotr, The Jews of Moslem Spain, PP. 155 - 227 -

مروان إبراهام المغربى الذى استوطن بغداد (١)، لأن التبرعات التى كانت ترسل عن طريق القاهرة تعرضت للنقص، وعندما تم تعيين يوسف بن براخيا مندوبًا عن المدارس العراقية في القيروان سلكت التبرعات نفس الطريق (٢). انتقل الخلاف إلى المدارس العراقية فيما بينها على أسلوب توزيع التبرعات والهبات والهدايا، حيث اشتكى جاؤون مدرسة سورا صمويل بن حفنى من أن التبرعات التى تأتى من القيروان يستولى عليها جاؤون مدرسة بجادثة شيررا، وحسمًا للأمر وقعوا اتفاقية قبل موت الأخير، تنص على نصيب كل مدرسة في التبرعات القادمة من يهود الشتات، أما عن الهدايا المسماة فتكون من نصيب صاحبها دون أن يدعى الأخر الحق فيها (٣).

#### العلماء اليهود المغاربة:

# العلماء اليهود المحليين:

#### يهودا بن قريش:

مازالت الفترة الزمنية التي عاش فيها هذا العالم محل جدل بين الباحثين ، كما أن رسالته إلى مدينة فاس لم يعرف بالضبط إن كانت قد كتبت في تاهرت أو في فاس ، والرسالة

<sup>(1)</sup> Ashtor, The Jews of Moslem Spain, P. 187.

<sup>(2)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, PP. 148, 159.

<sup>(3)</sup> Ibid, 1, P. 148.

<sup>(4)</sup> Ben Sasson, Intercommunal Relation, P. 27.

<sup>(5)</sup> Mann, (J.Q.R.), 9, 1918-19, P. 163, 11, 1920-21, PP. 453 - 454.

احتوت ثلاثة موضوعات ، الأول : عنى بمطابقة ومقارنة اللغة الآرامية باللغة العبرية ، وكرس الثانى : للعلاقة بين لغة التوراة ( الكتاب المقدس ) والمشنا والتلموديين ، أما الثالث: فاهتم بقارنة اللغة العبرية بالعربية ، وناقشت خاتمة الرسالة العلاقة بين اللغات الثلاث (1). عرف يهودا بأنه أبو النحو العبرى (7) ، فلو أخذنا بالافتراض الذى ينص على أنه عاش فى أواخر القرن (7) ، وأوائل القرن (7) ، وإنه يكون قد سبق أقرانيه من النحويين اليهود (7).

## الرابي حوشيل ( ت ٤٠٣ هـ / ١٠١٢م) :

وصل الرابى حوشيل القيروان وأسس فيها مدرسة تلمودية ذائعة الصيت ، وعن كيفية وصوله وتاريخه إلى المدينة اعتمد الكتاب اليهود على ما أورده أبراهام بن داؤد (٤) عن قصة الرابى حوشيل ورفاقه الثلاثة ، وتتلخص فى أن أربعة من الحكماء اليهود قاموا برحلة إلى الغرب بهدف جمع تبرعات للمدارس العراقية ، وفى طريقهم من بغداد زاروا مصر أولاً ثم شمال إفريقيا ، وعرجوا على أسبانيا ، ومن هناك قفلوا راجعين إلى إيطاليا . وبعد انتهاء مهمتهم استقلوا مركبًا من بارى فى إيطاليا إلى مصر فى طريق عودتهم إلى بغداد ، وبينما هم فى عرض البحر اعترضهم قائد الأسطول الأموى فى عهد الحكم المستنصر ٥٣٠ - هم فى عرض البحر اعترضهم قائد الأسطول الأموى فى عهد الحكم المستنصر ٥٣٠ - ١٩٣٨ وعرج بهم على الإسكندرية وهناك تم افتداء الرابى شمريا بن الحانان – أحد رفاق حوشيل – بواسطة إخوانه فى المدينة ، ونال حوشيل نفس المصير فى إفريقية (٥).

<sup>(</sup>١) ابراهام شتال ، تاريخ يهود المغرب ، ص ٥٨ ؛ سليم شعشوع ، العصر الذهبي ، ص ١٢٩ ؛

Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 308.

<sup>(2)</sup> Chouraguim A History of The Jews of North Africa, P. 82.

<sup>(3)</sup> Hirschberg, OP. Cit, 1, P. 308.

Book of Tradition (۱) إبراهام بن داؤد (۱۱۱۰ - ۱۱۱۰) فيلسون كتب Book of Tradition وسمى بالعبرية سفر الإ أبديعتبر مصدر أصيلاً من Sefer Ha-Kabbalah مصادر التاريخ اليهودى ، انظر : 112-212 - 112-212 مصادر التاريخ اليهودى ، انظر : 12-212-212 بانظر : 15) Mann , (J.Q.R.) , 9, 1918-19, PP. 168, 169; Margoliouth A Pilgrimage to The Land of My Father, PP. 42 - 44.

<sup>(6) (</sup>J.O.R.), 9, 1918 - 19, P. 169.

وقال بأنه تم فى سنة ٣٦١ / ٣٧٢م (١)، والغالب على الظن أن الاجتهاد الأخير على قدر كبير من الصحة ، خاصة أن مان Mann افترض أن يكون الذى أسر الحكماء الأربعة هو القائد عبد الله ابن ريحان خلال استيلاته على طنجة سنة ٣٦١ هـ / ٩٧٢م ، إلا أن هناك خطأ فى اسم القائد، فهو عبد الرحمن بن روماحس وليس عبد الله بن ريحان (٢).

بيد أن هذه القصة ظلت المرجع الوحيد عن وصول الرابى حوشيل إلى القيروان حتى سنة الممام عندما اكتشف شختر رسالة مرسلة إلى الرابى شمريا بن الحانان في مصر من صديقه حوشيل في القيروان ونشرها في (J.Q.R.) ١٩٠١م، تفيد هذه الرسالة أن الرابي حوشيل جاء إلى القيروان طوعًا وليس أسيرًا. اجتهد هيرشبرج في محاولة للجمع بين قصة ابن داؤد

(1) Texts and Studies, 1, P. 86.

(١) استنتج منان Mann أن الذي قام بأسر هؤلاء الأسرى ( حوشيل ورفاقه ) ربما يكون عبد الله بن ريحان عندما استولى على طنجة سنة ٣٦١ هـ / ٩٧٢م ، حيث قال " هذا الأديميرال من دون شك بدأ في الطواف مراراً وتكراراً في البحر المتوسط لأسر المراكب الآتية من مصر والقادمة إليها Texts and Studies, ( 1, P. 86-87, Note (69) ؛ وفي محاولة للتوصل إلى تأريخ الحملة واسم قائدها لعدم شيوع اسم عبد الله بن ريحان بين قواد الأسطول الأموى المشهورين أطلعنا على كتاب " تاريخ البحرية الإسلامية للدكتور السيد عبد العزيز سالم والدكتور أحمد مختار العبادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، بدون تاريخ ، ص ١٨٧ – ١٨٨ " ؛ الذي أورد أن هناك غزوتان لطنجة قام يهما الأسطول الأموى إحداهما في ذي القعدة سنة. ﴿ ٣٦١ ه بقيادة عبد الله بن رياحين ، والثانية في ذي القعدة سنة ٣٦٢ ه بقيادة عبد الله بن روماحس . وللتحقق من وقوع الأسر في أي من الغزوتين كان حتمًا تمحيص المصادر . التي أبانت أنها غزوة واحدة فقط . إذ أورد نص مخطوطة ابن عذارى أن اسم قائد الحملة هو عبد الله بن رياحيف ، فاعتقد محققها الأول " دوزي" أنها رياحين ( ابن عداري ، البيان المغرب ، ص ٢ ٢٦٥ ؛ هامش ١ نفس الصفحة ) ، وعندما أعاد ليغي بروفنسال تحقطق المخطوطة ذكر أنه عبد الله بن روماحس وليس رياحين ، ( ابن عذاري ، البيان المغرب، ٢ ص ٢٤٥ ) فاعتقد المؤرخان المحدثان أنهما غزوتان ، بيد أنهما غزوة واحدة تمت سنة ٣٦١ هـ / ٩٧٢ م كما ذكرت في المصدر . ( يرجع أنها غزوة واحدة تطابق تاريخ اليوم والشهر في العامين المذكورين ، ويؤكد ذلك ابن حيان الذي كتب تاريخ أربع سنوات (٣٦٠ - ٣٦٤ هـ) في ٢٤٤ صفحة، أي أند كتب تفاصيل تاريخ الأندلس إبان الفترة المذكورة باليوم وفي بعض الأحيان بالساعة لم يذكر سوى غزوة واحدة تمت في سنة ٣٦١ ه. ( المقتبس ، تحقيق الحجى ١٩٦٥ ، ص ٨٩ ) . ويحسم اختلاق قضية الأسر الغموض الكثير الذي اكتنف الرواية ، والتناقض في أحداثها وتوقيتها ؛ فكيف يكون قائد الحملة مغيراً على طنجة الواقعة على المحيط الأطلسي وفي ذات الوقت يقوم بعملية قرصنة قرب الشواطيء الإيطالية في شرقي البحر المتوسط 1. والخطاب الذي عشر عليه شختر ، وافترض أنه كان هناك اثنان من الرباه في القيروان بنفس الاسم عاشا معًا في نفس الفترة ، الأول وصل من العراق أسيراً وابنه حنانيل ولد في المدينة ، أما الآخر فقد وصل طوعًا من إيطاليا في نهاية القرن ١٠ م ، ولحقد ابنه الحانان ، والافتراض الشاني هو أن يكون الرابي حوشيل أبا لولدين ، الأول : الحانان ولد في إيطاليا ، والشاني : حنانيل ولد في القيروان ، وفطن إلى محاولته التفسير دون سند من المصادر ، فأبان عن موضوعية ذلك بأنها إشكالية بعجز البحث التاريخي عن حسمها طالما لم تظهر مادة جديدة يرتكن عليها الباحثون (١).

## العلماء المهاجرون:

اشتهر من العلماء اليهود في بلاد المغرب دوناش بن لبراث B. Labrat من المراجع أنه المربري من العلماء الذي ولد في مدينة فاس وقضى بعض شبابه بها ، والراجع أنه من أصل بربري ، لأن اسمه واسم والده من الأسماء البربرية (٢) . ذهب دوناش إلى العسراق ودرس بها اللغة العربية وآدابها على يد سعاديا الفيومي ، كما درس العلوم الدينية اليهودية (٣) . عاد دوناش إلى فاس ، ولكنه لم يمكث بها طويلاً ؛ إذ تركها سنة ٣٢٩ هـ / ١٩ ملبياً دعوة حسداى بن شبروط في قرطبة ، وهناك بزغ نجمه وانجلت عبقريته ، فأنتج الكثير من الأعمال التي صنعت شهرته المحلية والعالمية متأثراً بالأدب العربي وفنونه . ففي مجال الشعر كانت قصائده متأثرة بالأسلوب العربي المرزون ، حيث استعمل البحور والأغراض مجال الشعرية العربية التي لم يسبقه إليها أحد من الشعراء اليهود ، مثل المدح والهجاء والوصف

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 321.

<sup>(2)</sup> Ashtor, The Jews of Moslem Spain, 1, P. 252.

إذ اشتهر اسم دوناش بين التبائل البربرية المسلمة ؛ فمن أمراء بنى يفرن ابن دوناس ( ابن عذارى ، البيان المغرب ، ٣ ، ص ٢٧٠) وكذلك دوناس بن حمامة ، وهو أحد أمراء مغراوة الذين حكموا إمارة فاس مع بداية التنرن ٥هـ / ١١ ( ابن أبى زرع ، الأنبس المطرب ، ص ١١١ ؛ مجهول ، نبذ تاريخية ، ص ٤٢ ؛ ابن خلدون ، العبر ، ٧ ، ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) محمد بحر عبد المجيد ، البهود في الأندلس ، ص ٢٧ ، نصح دوناش البهود بدراسة العربية في بيت شعر يقول : فلتكن الكتب المقدسة جنتك ولتكن الكتب العربية فردوسك ؛ نفسه

والإخوانيات والخمريات (١) والرثاء (٢)، ومن غاذج الأخير ما قاله فى ذكرى الرابى شمريا بن المانان ، وأبرزت أعماله الشعرية قيمته الحضارية والتاريخية ، فقد ارتقى بالشعر إلى مصاف الآداب، فلم يكن للشعر العبري اسمًا فى سماء الشعر قبله (٣)، ولم يقتصر دوره على الشعر وإغا تعداه إلى النحر العبرى ، فأوجد التفرقة بين الفعل اللازم والمتعدى (٤)، وألف كستابًا أسماه " جذور القواعد " (٥)، ولم يغفل فى شعره مجال الشعر الدينى ( البيوط ) فترك بعض القصائد التى تتعلق بالطقوس والشعائر الدينية (٢)، ولعل شعره الدينى بسبب عمله كقائد جوقه ترتيل ( حزان ) أول نزوحه إلى قرطبة . وله فى الشعر الغنائي باع ؛ إذ ترك قصائده تغنى فى الاحتفالات المختلفة مثل الزواج وغيره (٧). ويظهر من سيرة دوناش تأثر اليهود فى عبادتهم وتلاواتهم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي فى الأذكار والأناشيد والموسيقى ، كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية فى أدعيتهم وصلواتهم ( البيوط ) قريبة الشبة بما يماثلها عند المسلمين فى الأندلس (٨)، واستمرت هذه الأشعار تتلى كسنة فى أعيادهم ومواسمهم وأفراحهم (٩).

ومن العلماء المهاجرين أيضًا اسحق بن يعقوب الفاسى ٤٠٣ Issac Alfasi هـ / هـ / ومن العلماء المهاجرين أيضًا اسحق بن يعقوب ، وتتلمذ في القيروان على يد نسيم بن يعقوب والحانان بن حوشيل ، وبعد موتهما تولى اسحق قيادة الدراسات التلمودية في المدينة (١٠)،

Zinberg, A History of Jewish Liteture, Translated by Bernard Martin, London, 1972, 1, P. 196.

<sup>(</sup>١) إسرائيل ولفنسون ، تاريخ اللغات السامية ، ص ٩٨ ؛

<sup>(2)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestin, 2, PP. 21 - 23.

<sup>(3)</sup> Zinberg, Op. Cit., 1, P. 19.

<sup>(4)</sup> Menahem Mansoor, Jewish History and Though, P. 187.

<sup>(5)</sup> Semach, (Hesperis), XIX, 1934, P. 83.

<sup>(6)</sup> Abbou, Muslmans Andlous, P. 282.

<sup>(7)</sup> Ashtor, The Jews of Moslem Spain, 1, P. 252.

<sup>(</sup>٨) حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن قيم الجوزية ، هداية الحياري ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١٠) الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ٢ ، ص ٤٦٢ .

ثم اضطر للرحيل منها إلى قلعة حماد ، ومنها إلى فاس ، وإليها انتسب ، حيث أسس فيها معهداً للدراسات اليهودية قبل هجرته إلى الأندلس (١). درس اسحق في مدينة فاس القواعد والأحكام التي تساعد على فهم التوراة (الحلقوت)(٢). وعندما بلغ من الكبر عتيا حيث وصل إلي سن خمسة وسبعين عامًا نزح إلى الأندلس ، وأصبح رئيسًا لأشهر مدرسة تلمودية هناك في لوسينا ، حيث كتب خلاصة وافية للتلمود (٣)، ومنذ ذلك الحين درست أعماله في كل الأنحاء بالأندلس وفي البروفانس ووسط أوربا وبولندا ، ومازالت تدرس في المدارس الربانية في أنحاء العالم (٤).

رحل العلماء اليهود المغاربة في طلب العلم من الشرق ، وبلغوا مناصب عليا في أماكن دراستهم ، مثل سلمون بن يهودا ت 1.00 ه / 1.00 م ، وصمويل بن حفنى الذي ولد في فاس سنة 1.00 ه مثل سلمون بن يهودا ت 1.00 ه منصب رئيس جاؤرنية القدس سنة 1.00 ه مدرسة فاس سنة 1.00 م ، وظل في هذا المنصب حتى وفاته ، وكان معاصراً للجاؤون حاى رئيسس مدرسة عبادثة بالعراق (۱) ، وله مراسلات مع المجتمع اليهودي بالقيروان وتاهرت (۱) . أما صمويل بن حفني ، فينسب إلى فاس التي رحل منها إلى الشرق ودرس في مدارس العراق ، إلى أن وصل إلى رئاسة مدرسة سورا (۷) ، وعاصر الجاؤؤن شيررا رئيس مدرسة بمبادثة ، ثم ابنه الجاؤون حاى الذي تولى رئاسة المدرسة بعد وفاة والده ، وتزوج حاى ابنة صمويل ، حيث أثر هذا الزواج حاى الذي تولى رئاسة المدرسة بين المدرسة بن الملتين كانتا على خلاف بسبب توزيع التبرعات والهدايا في تطبيع العلاقات بين المدرستين ، الملتين كانتا على خلاف بسبب توزيع التبرعات والهدايا

Mann, The Jews in Egypt and Palestin, 1, PP. 45 - 105.

<sup>(1)</sup> Hirschberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 347.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ، ص ١٠٤ .

<sup>(3)</sup> Menahem Mansoor, Jewish History and Thought, P. 186; Roth, Ashort History, P. 175.

<sup>(4)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 83.

<sup>(5)</sup> Mann, The Jews in Egypt and in Palestin, 1, P. 132, 150; Idem Texts and Studies, 1, P. 118.

ولمزيد من التفاصيل عن فترة جاؤونية سلمون بن يهودا ، انظر :

<sup>(6)</sup> Mann, (J.Q.R.) 9, 1918-19, P. 163; 11, 1920-21, PP. 453 - 454.

<sup>(7)</sup> Semach, (Hesperis) XIX, 1934, P. 83.

الواردة إليهما (١). واستمرت اتصالات صمويل مع مسقط رأسه مدينة فاس ، وخاصة عندما تعرض اليهود فيها لبعض المضايقات بسبب الصراع بين الأمراء الزناتيين في القرن ٥ هـ / ١ م (٢). ترك صمويل تفاسير باللغة العربية ، منها البلوغ والإدراك ، ويتحدث فيه عن البلوغ والإدراك عند الإنسان ، وكتاب المجاورة ، وهو خاص بالمساكن وما يتعلق بها من أمور، وكتاب البيع ، وهو خاص بأمور البيع في الشريعة اليهودية ، كما ترجم التوراة إلى العربية ، وطبعت أجزاء منها عام ١٨٨٦م (٣).

ولعله من اللافت للنظر هجرة علماء اليهود من الشمال الإفريقى إلى المشرق ومصر ، دون أن يحققوا في أواطنهم نبوغًا كما حققوا في مهجرهم ، وليس ذلك بغريب ، لأن بغداد والقاهر وقرطبة كانت أعلى المراكز العلمية كعبًا في العالم الإسلامي برمته ، بل والعالم المعروف آنذاك كله ، وكثيرًا ما نزح إليهم علماء الإسلام من كل مكان في مختلف فروع المعروفة العقلية والنقلية ، وحازوا بهم شهرة وصيتًا لم ينالوه في بلادهم الأصلية ، وذلك لأن المدن الشلاث كانت عواصم الخلفاء المسلمين .

# الأطباء اليهود في بلاد المغرب:

امتهن اليهود الطب في بلاد المغرب (2), ولم يجد المسلمون حرجًا في تعلم هذه المهنة منهم منهم منهم منهم أول المتهم أول المتعام المتعاب المتعاب هذه المهنة من تقدير وتكريم الحكام ، علاوة على أنهم مثلوا الطبقة المثقفة في المدن (7). ومن الرعيل الأول الطبيب اسحق بن سليمان الإسرائيلي 777 - 700 الذي تتلمذ على الطبيب اسحق بن عمران ، وعمل في بلاط الأمير ويادة الله الأغلبي 790 - 700 هذ 790 - 700 أخريات عصر الأغبالية ، وفي بلاط عبيد الله المهدى 790 - 700 هذ 790 - 700 الذي أقام الخلافة الفاطمية على أنقاض عبيد الله المهدى 790 - 700

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies, 1, P. 148.

ولمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثاني 405 - 403 - 904, (J.Q.R.), 18, 1906, PP. 403 - 405 (2) عبد الرازق قنديل ، الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبدون ، آداب الحسبة ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ميخائيل إماري ، نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع ، بغداد ، ص ٦٧ . ٦٨ .

<sup>(6)</sup> Julien, History of North Africa, P. 43.

الدولة الأغلبية ، وعاش مائة عام ، وألف العديد من الكتب الطبية ، مثل كتاب البول ، وكتابًا عن الحمى وكيفية الوقاية منها ، والغذاء المسموح به في حالة الإصابة بها (١)، تُرجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في القرن ١٦م ، ودُرس في جامعات أوربا بعنوان: -Cpera Om nia Isaci Judeai ، وله مؤلفات في الفلسفة والمنطق (٣)، ومن تلاميذه أبي سهل دوناش بن تميم ، وكان يصغره بعشرين سنة وعمل في خدمة الخلفاء الفاطميين ، حيث خدم في بلاط إسماعيل المنصور ، ثم ابنه المعز لدين الله قبل انتقاله لمصر (٤)، وأجاد اللغة العربية ، ونشر العديد من الأعمال حول علم الفلك ، وله رسالة حول النحو العبرى (٥). كما عمل في بلاط الفاطميين الطبيب موسى بن اليعازر الذي سبق ذكره ، ورافق المعز الفاطمي في رحلته من المغرب إلى مصر ، وركب له أدوية كثيرة ، ومما ركب له شراب التمر هندى ، وبالغ في فوائده الكثيرة (٦) . وخلال العصر الصنهاجي عمل في بلاط باديس بن المنصور ، ومن بعده ابنه المعز بن باديس ناجد اليهود الطبيب أبراهام بن عطا ، الذي كان يرافق القواد الزيريين في حروبهم(V). وفي درعة بالمغرب الأقصى ظهر الطبيب اليهودي موسى الدرعي  $(\Lambda)$ . من المعلوم أن تكون هذه المهنة قد انتشرت بين اليهود ومارسوها في بلاد المغرب المختلفة ، إلا أن المصادر لم تشر إليهم إلا عابراً ، وخاصة إلى هؤلاء الذين يعملون في بلاط الحكام ، ويرجع سبب عمل اليهود في الطب واشتهارهم به إلى ترحيب المسلمين باطلاعهم على حرماتهم وأسرارهم ، والمحافظة عليها خوفًا من البطش بهم .

<sup>(</sup>۱) ابن جلجل ، طبقات الأطباء والحماء ( ألف الكتاب سنة ٣٣٧ هـ / ٩٨٧م ) تحقيق فواد سيد ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٥٥م ، ص ٨٧؛ ابن أبي أصبيعة ، طبقات الأطباء ، ٣، ص ٨٥٥٠ م ، ٥٩ ، ٥٩ ؛ مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٦٠ ؛ دائرة المعارف الإسلامية " مادة القيروان " ، ص ١٤٥٢ . واسحق بن عمران طبيب بغدادي استوطن القيروان ، وخدم زيادة الله الأغلبي ، انظر : ابن أبي أصبيعة ، المصدر السابق ، ٣ ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

<sup>(2)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 81.

<sup>(</sup>٣) ابن جلجل ، طبقات الأطباء والحكماء ، ص ٨٧ ك ابن أبى أصيبعة ، طبقات الأطباء ، ٣ ، ص (٣) على سامى النشار ، وعباس أحمد الشربيني ، الفكر اليهودي ، ص ١٢١ - ١٢٤ .

<sup>-(</sup>٤) حسن حسنى عبد الرهاب ، ورقات من الحضارة العربية بإفريقية التونسية ، القسم الأول ، تونس ١٩٢٥ ، ص ١٩٢٥ .

<sup>(5)</sup> Chouraqui, A History of The Jews of North Africa, P. 81.
. ۲۱۱ منافع المناء المعلماء بأخبار المسكماء ، ص ۲۱۱ (٦)

<sup>(7)</sup> Stillman, The Jews of Arab Lands, P. 183.
. ٤٧ م م ص ١٩٤٧ ، القاهرة ١٩٤٧ ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ٨)

### القراؤن:

ظهرت فرقة القرائين في القرن الـ ۲ هـ / ٨ م ، أسسها الحبر عنان بن داؤد . دعت هذه الفرقة إلي نبذ التلمود ، ونادت علنًا برفضه ، ومن هنا جاءت تسمية القرائين ؛ بمعنى الذين يقرأون التوراة دون التلمود . تشبعت فرقة القرائين بآراء فرقة المعتزلة الإسلامية وخاصة بالآراء التي تنادى بمسئولية العبد عن عمله ، وكذلك عدم وصف المولى سبحانه وتعالى بالمادية (١). وتأثر ابن عنان شخصيًا بموقف المعتزلة من الحديث في الإسلام ، ومن هنا جاء رفضه للتلمود (٢) . أسست شريعة القرآئين على ثلاث دعائم هي نص التوراة والقياس والتقاليد (٣) ، وهذه المعايير شبيهة بالمعايير الإسلامية من حيث الأخذ بالقياس المعتمد على المنطق ، والاعتماد على المعرفة العقلية ، وتختلف عنها في عدم الأخذ بما يقابل السنة عند المسلمين وهو التراث الشفهي (٤).

اجتهد القراؤن أيضًا في ضبط اللغة وشروحها وتحليل عبارات العهد القديم تحليلاً عقليًا ليحاجوا بد الربانيين ، واحتوت شروحهم على كثير من الملاحظات النحوية (٥)، لذلك نجد أن أقدم القرائين في بلاد المغرب – يهودا بن قريش الذي عاش في القرن ٩ أو ١٠ م – كان عالمًا في النحو (٢). من الصعب الوصول إلى تاريخ محدد لدخول المذهب القراثي بلاد المغرب ، لكن تتجد الدراسات الحديثة إلى دخولد خلال القرن ٣ هـ / ٩ م ؛ ذلك اعتماداً على بعض الفتاوي التي وردت إلى الشمال الإفريقي (٧)، وينسب إلى القرائين العالم اليهودي يهودا بن

<sup>(</sup>١) أتباع هذه الفرقة " لا يتعدون شرائع التوراة ، وما جاء في كتب الأنبياء ، ويتبرؤن من قول الأحبار ويكذبونهم ، وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام والأندلس " ، ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ١٩٨ . مدد سوسة ، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) تختلف مرويات التلمود عن الحديث الشريف في أنها لا ترتفع بسند متصل إلى موسى ، أو إلى من جاء بعده من الأنبياء . وفي أنها تتناقض تناقضًا صارخًا فيما بينها ، وكذلك فيما بينها وبين التوراة ، انظر، حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) طوبياه ، روش بناه ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد خليفة حسن ، تاريخ الديانة اليهودية ، القاهرة ١٩٩٨م ، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ليلي أبو المجد ، الوثائق اليهودية في مصر ، ص ٦٩ .

<sup>(6)</sup> Semach, (Hesperis) XIX, 1934, P. 83.

<sup>(7)</sup> Slousch, Travels in North Africa, P. 221.

قريش وكذلك موسى الدرعى نسبة إلى إقليم درعة بالمغرب الأقصى . الذى عمل فى العلوم الطبية (١) . تأخر وصول تعاليم وأفكار هذه الفرقة فترة من الزمن حتى انتقلت من فلسطين إلى الشمال الإفريقى ، حيث تصدت لها الدعاية الربانية ، ناهيك عن بعد المسافة ، حيث مرت على مصر أولاً ومنها إلى بلاد المغرب (٢) ، وانحدرت إلى المناطق البعيدة فيها وخاصة وارجلان ، وبثت دعايتها بين اليهود المقيمين فيها وبين التجار اليهود ، ووجد المذهب قبولاً في تلك المدينة (٣) . أما في القيروان فقد أحدث وصول المذهب القرائي إليها نوعاً من الجدل بين سكانها من اليهود ، انعكس سريعاً في صورة أسئلة إلى العلماء في العراق ، مثل شيررا الذي وصلد أحد الأسئلة سنة ٧٧٧ هـ / ٩٨٧م عن المشنا وكيف كتبت ، واحتدم النقاش والجدل بين الدعاة من القرائين والربانيين من سكان القيروان حول النفخ في قرن الكبش والجدل بين الدعاة الما الجديد ، نما جعل الربانيين يلجأون مرة ثانية إلى الجاؤون شيررا وابنه حاى حتى يزودهم بالرد المناسب على خصومهم (٤) . وإلى فاس ينسب أحد القرائين الذي يدعى ديفيد بن إبراهام الفاسى الذي عاش في القرن ٤ هـ / ١٠ م ، وألف معجمًا الألفاظ يدعى ديفيد بن إبراهام الفاسى الذى عاش في القرن ٤ هـ / ١٠ م ، وألف معجمًا الألفاظ التوراة ، عرف باسم جامع الألفاظ (٥).

قت اتصالات بين القرائين في المغرب وإخوانهم في المذهب بالمشرق ، رغم أن الجنيزا لم تدون ذلك إلا في النصف الأول من القرن ٦ هـ / ١٢م ، عندما كشفت عن خطاب وصل من مصر إلى زعيم المذهب القرائي في وارجلان ديفيد بن حسداى ، مما يثبت استمرار المذهب القسرائي في الإقليم (٦). نشأ اختلاف بين القرائين وسائر اليهود في أخص الأمور الدينية ، مثل تركهم قواعد التقويم اليهودي في تحديد المواسم والأعياد . فالشهر لايثبت لديهم إلا إذا

<sup>(</sup>۱) طوبیاه ، روش بناه ، ص ۵۱ .

<sup>(</sup>٢) قاسم عبده قاسم ، اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الغزو العثماني ، الفكر للاراسات ، القاهرة ١٩٨٧م ، ص ٣٦ ، ٣٦ .

<sup>(3)</sup> Goitein, Mediterrean Society, 1, P. 65.

<sup>(4)</sup> Hrischberg, A History of The Jews in North Africa, 1, P. 159.

<sup>(</sup>٥) ألف ديفيد قاموسًا عبريًا عربيًا لألفاظ الترراة خلال القرن ٤ هـ / ١٠م وأطلق عليه اسم أجرون (Agron) نشر في فيلادليفيا ١٩٤٥م في جزئين ، حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ، ص ٢٥٢ .

<sup>(6)</sup> Mann, Texts and Studies, 2, PP. 138, 139, 153 - 155.

قرر أحد الشهود العدول رؤية الهلال مثل التقويم الهجرى ، ولذلك نشأ اختلاف بين أعيادهم وأعياد باقى اليهود ، كما اختلفت مظاهر الاحتفال بها (١) ، فعلى سبيل المثال كان من عادات القرائين بوارجلان فى احتفالاتهم بعيد الفصح Passover فى ١٥ نيسان ، إقامة مهرجان فى الصحراء ، وتمثيل عملية الإبعاد مثلما فعل الإسرائيليون أيام النبى موسى (١) . وقد جرت عادة الاحتفال بين الربانيين فى هذا العيد بأكل خبز لا تدخله خميرة ولا ملح ، ويسمى عيد الفطير (٣) ، دون تمثيل عملية الخروج وعلى أية حال فإن المذهب القرائى لم يلق قبولاً كبيراً فى بلاد المغرب بعكس بلدان أخرى مثل العراق وبلاد الشام ومصر ، الذى انتشر منها المذهب إلى بلاد المغرب والأندلس (٤).

مجمل القول فإن الحركة الثقافية اليهودية في بلاد المغرب لم تكن من الأهمية بمكان أن يرصد لها بيان أو ينصب لها ميزان ، وحاولت الدراسة رصد ما دار في المنطقة من تحولات ثقافية مثل تعلم اليهود اللغة العربية حتى يجدوا أماكن للعمل ، وكذلك اشتغالهم بالطب ، أما حركة القرائين التي أثمرت فكراً يهوديًا في المشرق فلم تلق قبولاً بين يهود المغرب ، على الرغم من أن بلاد المغرب كانت أرضًا خصبة لقبول الأفكار الخارجية والشيعية والاعتزالية . وأخيراً يمكن القول أن بلاد المغرب كانت مناطق طرد للموهوبين ثقافيًا من اليهود ، بينما كانت الأندلس منطقة جذب لهم .

<sup>(</sup>١) بنيامين التطلى ، رحلة بنيامين ، ص ١٩٥ .

<sup>(2)</sup> Slousch, Travels in North Africa, P. 340.

<sup>(</sup>٣) المسيري ، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) قاسم عبده قاسم ، اليهود في مصر ، ص ٣٥ . ٣٦ .

### الخاتمة

قخضت الدراسة عن بعض التحقيقات ، كما أسفرت عن بعض الجديد في مجال الرأى فيما نعلم ، وأبانت لمن يتتبع خريطة الشمال الإفريقي أن الاستقرار اليهودي موازيًا للساحل وينحدر للداخل عندما يضيق الساحل مثل منطقة جبل نفوسة في ليبيا ؛ وتزايد أعداد المستقرين منهم في المدن الواقعة على الطرق التجارية وفي الحواضر الإسلامية مقر حكام الدول لقرب من السلطة ، ولما تحظي به العواصم من رواج كافة الأنشطة . وكثرت أعدادهم في إقليم المغرب الأقصى لما تميز به من خصوبة التربة ووفرة الأنهار ؛ ناهيك عن قربه من الأندلس ؛ ومن ثم جذب الفارين من الاضطهاد القوطي ، وتميز هذا الإقليم بتسرب اليهودية إلى بطون بعض القبائل البربرية التي ضربت فيه . بذلك يظهر جليًا أهمية العامل الاقتصادي في تفضيل اليهود لمدن أو مناطق بعينها ، من حيث موقعها ومواردها الطبيعية. كما أسفرت تفضيل اليهود لمن أن استقرارهم لم يقتصر على المدن فقط ، بل سكن بعض اليهود في المناطق الجبلية وفي الهضاب والبوادي بحثًا عن الأمان ، حيث نعموا بحرية السفر والانتقال بين بلدان الشمال الإفريقي المختلفة وبن أسانيا والشرق .

ناقشت الدراسة آراء المحدثين عن دخول اليهودية بلاد المغرب؛ وخلصت أن ذلك كان منذ القرن ٣ ق.م، وأبانت عن كيفية تسلل اليهودية إلى البربر من خلال التأثير المباشر بين الجماعات اليهودية التى استقرت في بلاد المغرب، والقبائل البربرية، نافية فكرة النقاء العرقي الذي قال به سلوش Slousch الذي عمل علي تبرير ذلك بأن التهويد تم بين قبائل تعود في أصولها إلى جذور فلسطينية. إذ انتهت الدراسة إلى أن التهويد تم في بعض من بطون أو أفخذ قبائل بربرية الأصل لا تمت لأهل فلسطين بصلة. واتضح من الدراسة أيضًا وثنية الكاهنة التي أدعى معظم الكتاب اليهود يهوديتها. وأسفرت الدراسة عن ارتحال اليهود إلى العواصم الإسلامية بعيد تأسيسها طمعًا في القرب من السلطة وطلبًا للحماية، وظل آخرون في مضاربهم.

احترف اليهود كافة ركائز الحياة الاقتصادية من زراعة ورعى وتربية الحيوانات ؛ والصناعات أيضًا ، علاوة على التجارة التي برعوا فيها وحققوا منها ثروات كبيرة ، خاصة تجارة الرفاهيات وتجارة الرقيق ، وأفصحت الدراسة عن الأسباب التي دعت اليهود إلى عدم

الإقبال على مهنة الزراعة واحتراف مهن أخرى تدر ربحًا أكثر منها بنفس المجهود نظراً لحالة الشتات الى عاشها اليهود . وبالرغم من ذلك فإن هناك من اليهود من عمل فى فلاحة الأرض ورعا تملكوها ، ومعظم هؤلاء من البربر المتهودين الذين غلبت عليهم حياة البداوة ، واستنبطت الدراسة ذلك من الأسئلة الدينية والفتاوى التى تعد وثائق موثوق بها لم تمتد إليها يد التزييف والتحريف ، وهو أمر أغفلته المصادر العربية كلية .

وأفصحت الدراسة أن عمل اليهود بالحرف والصناعات في بلاد المغرب لقى قبولاً لدى أهل البلاد الذين غلبت عليهم البداوة ، ومن ثم أنفوا من امتهان هذه الحرف ، وذاع صيت اليهود في بعض المهن مثل الصياغة لما قثله هذه المهنة من رأس مال سائل واستثمار مضمون . وكان لقرب بلاد المغرب من مصادر الذهب الأثر الكبير في انتشار هذه المهنة ، وأوضحت الدراسة الحرف الأخرى التي احترفها اليهود مثل تشكيل النحاس والحديد ، والصباغة ، والحياكة ، ودباغة الجلود ، وصناعة الحرير ، ومن أهم المهن التي تخصص فيها اليهود مهنة الطب ، وما يتعلق بها من تركيب الأدوية واستخدام الأعشاب الطبية ، وابتكار الجديد منها ، وكذلك خصى الرقيق .

تتبعت الدراسة أماكن استقرار اليهود ، وأظهرت وجود كثافات منهم على الطرق التجارية ومحطاتها ، حيث شاركوا في العمليات التجارية الداخلية والخارجية ، ووثائق الجنيزا تعطى وصفا دقيقاً لحالة التجارة بين بلاد المغرب ومصر والشرق وأوربا ، حتى أنه يمكن أن نطلق على اليهود ( الشعب الجوال ) لأن تلك الوثائق تعكس جانباً كبيراً من الحركة التجارية في العصور الوسطى تفصح عن أن اليهود كانوا في حركة دائبة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . وأعد كل جيل منهم خلفه إعداداً جيداً في هذا الميدان وكونوا شركات عائلية لها فروعها في الأسواق الكبرى في بلاد المغرب ومصر ، وأوضحت الدراسة أن أهم عمل قام به يهود المغرب في هذا المجال تجارة الكتان واستيراده من مصر إلى المغرب فضلاً عن تجارات الشرق من التوابل . وصدر اليهود من بلاد المغرب الثياب السوسية والجلود والسكر والفضة والزعفران والشمع والصوف ، وعمل اليهود في تجارة الذهب والرقيق الأسود القادم من بلاد السودان . وأوضحت الدراسة أيضاً أن التجار اليهود من أهل الشمال الإفريقي اتبعوا نظام الوكالة ، وهو نظام قوامه تسهيل الإجراءات المصاحبة للعمليات التجارية حتى تسهل حركة التجارة وتحقق الربح الوفير . ناقشت الدراسة كذلك مشاركة التجار اليهود حتى تسهل حركة التجارة وتحقق الربح الوفير . ناقشت الدراسة كذلك مشاركة التجار اليهود

فى القوافل التجارية البرية وفى الرحلات البحرية من مصر إلى بلاد المغرب ، وخلصت إلى صعوبة محافظة اليهود على تأكيده .

وعلى صعيد الحياة الاجتماعية أسفرت الدراسة عن أن المجتمع اليهودى فى بلاد المغرب لم يكن مجتمعًا منفلقًا على نفسه – كما هو شائع عن المجتمعات اليهودية – وإفا كان فى المختلاط دائم مع سكان البلاد فى حياتهم اليومية ، وخلصت الدراسة إلى وجود نظام الجوار أو الحماية الذى عاشد يهود المغرب فى ظل القبائل البربرية والعربية ، فاتضح من خلال ملاحظة المسلم المسيح الديغرافى لليهود لجوثهم للقوى الكبرى . فبعد أن وضح جليًا غلبه العرب المسلمين وسيطرتهم على بلاد المغرب بلا منازع دخل اليهود فى حماية الحكام وكذلك فى حماية العرب والبربر مع أوائل القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى ، وذلك بقارنة ما فعله اليهود فترة الفتح العربى لبلاد المغرب ، وتصرفهم منذ بداية عصر الولاة . فقبل أن تتأكد السيطرة المسلمين التزم اليهود الحياد ، مثلما حدث فى القيروان عندما غزاها كسيلة بعد موت عقبة بن نافع سنة ٢٤ هـ / ١٩٨٤م ، فى برقة بعد خروج حسان بن النعمان . أما بعد أن دانت بلاد المغرب للسيطرة الإسلامية ، فقد دخلت جماعات من اليهود فى حماية وأمن المسلمين مثلما حدث فى وراجلان . فقد تضامن اليهود مع الخوارج الإباضية ، وهجروا معهم المدينة عندما هاجمها الفاطميون ، وما حدث فى القيروان ، وتلمسان ، وأشير ، وفاس عندما اضطرت بعض قبائلها للنزوح عنها خرج معهم اليهود الداخلون فى جوارهم ، وهذا ما ينفى فكرة الانعزال ويؤكد على الاختلاط بين اليهود وسكان البلاد .

ناقشت الدراسة أيضًا تواصل اليهود مع أهل البلاد من خلال بعض التأثيرات الإسلامية والبربرية على الزواج اليهودى في مراسمه واحتفالاته ، وأبانت كذلك عن تعدد الزوجات بين يهود المدن في الشمال الإفريقي ، أما إخوانهم في القرى والجبال فقد تأثروا بالبربر واكتفوا بالزواج الأحادى ، والدليل على ذلك ظهور مخطوط في مدينة مراكش يعود تاريخه لسنة بالزواج الأحادى ، والدليل على ذلك ظهور مخطوط في مدينة مراكش يعود تاريخه لسنة مراكم ينم عن تحريم تعدد الزوجات . خلصت الدراسة كذلك إلى أن اشتراطات الفقها ، المسلمين في موضوع التمييز بين المسلمين واليهود في الملبس كانت على الصعيد النظرى فقط؛ إذا لم يلتزم بها يهود المغرب ، وأوردت الدراسة بعض الفتاوى التي أكدت عدم تنفيذ هذه الاشتراطات فيما عدا فترات محددة صاحبت بعض الأزمات التي حدثت في المجتمع . وفي مجال الطهارة أوضحت الدراسة مدى حرص اليهود عليها ، حتى كثرت الكتابة حولها

فى سفر اللاويين ، والجزء السادس من التلمود اختص بالطهارة ويتألف من اثنا عشر سفراً. ومن ثم حافظ يهود المغرب على الختان ودافعوا عنه ، وأرسلوا من بلادهم الأسئلة التي تستفسر عن الطهارة الشرعية . وأبانت الدراسة أيضًا تأثر اليهود في الشمال الإفريقي ببعض التأثيرات البربرية في مجال السحر والكهانة والتنبؤ واستخدام الأشكال والرموز للوقاية منها.

تابعت الدراسة النظام القضائى اليهودى فى بلاد المغرب بإنشاء محكمة عليا فى مدينة القيروان تتبعهما محاكم محلية أطلق عليها بيت الدين تنظر أمامها القضايا المختلفة الخاصة باليهود مثل قضايا الميراث ، والطلاق ، وتسجيل العقود . حققت الدراسة قيام أول ناجدية فى القيروان تهيمن على كل اليهود فى بلاد المغرب ويكون الناجد مسئولاً أمام السلطات الإسلامية عن إخوانه هناك وحفظه التواصل بينهم وبين الرئاسة الروحية فى العراق ، وبلغت قوة ونفوذ ناجدية القيروان وثرائها أن خطبت المدارس العراقية والفلسطينية ودها طمعًا فيما كانت تجود به من تبرعات وهبات . ووجود هذا المنصب فى بلاد المغرب قبيل أن يوجد فى مصر يفصح أن الجماعات اليهودية فى بلاد المغرب بلغت قدراً كبيراً من الأهمية من حيث العدد والثراء . إذ ما قورنت بغيرها من بلدان العالم الإسلامى .

تأخر ظهور ثقافة محلية يهودية في بلاد المغرب ، حيث لم تصلنا إشارات عن ظهور أي أدبيات يهودية قبل القرن  $3 \times 1 \times 1$  م سوى رسالة يهودا بن قريش إلى يهود فاس التى من المحتمل أن تكون قد كتبت في نهاية القرن  $7 \times 1 \times 1$  م ، أما ظهور إرهاصات الفكر الديني في مدينة القيروان فكان خلال القرن  $1 \times 1 \times 1 \times 1$  م ، وانصب اهتمام اليهود في القيروان على الدراسات التلمودية . وأظهرت الدراسة هجرة عدد من علماء اليهود من بلاد المغرب وخاصة من فاس إلى الأندلس والشرق ، وأن هؤلاء لم ينبغوا في مواطنهم ، وإنما تجلت عبقريتهم في مهجرهم ، حيث تبوءوا مناصب دينية هناك ، وظهر ذلك جليًا في الأندلس مثل دوناش بن لبرات وفي القدس مثل سلمون يهودا وفي العراق مثل صمويل بن حفني . وأسفرت دوناش بن لبرات وفي القدس مثل سلمون يهودا وفي العراق مثل صمويل بن حفني . وأسفرت الدراسة عن ظاهرة تسترعي الانتباه وهي أن الحركة القرائية لم تلق قبولاً بين يهود المغرب مثلما وجدت في الشام والعراق ومصر ، رغم أن بلاد المغرب كانت أرضًا خصبة لقبول الأفكار الخارجية والشيعية والاعتزالية .

# المبلاحـــق الملحق رقم (۱) (\*)

أجزاء من رسالة صمويل بن حفنى (ت ٣٤٩ هـ / ٩٦٠م) إلى المجتمع اليهودى في مدينة فاس .

### ص (٤٠٣)

فلنتبع سلوك الحاخامات الأعزاء وأبائك وأبائي ولا تتغاضى عن التفكير فيد ، لأن ذلك يزيد ألمي وحزني ، وإذا ما ذكرت لأبناء هذا العصر فضائل آبائهم فإن الفضلاء يتمسكون بسلوك الصديقين من آبائهم وحاخاماتهم ، ووجدنا كثيرين نهجوا سلوك الحاخامات بكثرة فضائلهم ، وعندما يتبع الحاخام سلوك الفضيلة فإن تلاميذه من بعده ينهجون نفس السلوك مثل الحاخام يهودا الذي نهج الحاخام حونا من بعده نفس السلوك وكان يقيم ثلاث وجبات في يوم السبت واتبع من بعده الحاخام نحمان نفس العادة ثم الحاخام ششت والحاخام يوسف . أما الحاخام زيرا كأن يقيم الفرائض الدينية وكان يذهب إلى كل إنسان غاضب منه حتى بيته ويصالحه ، واتبع من بعده الحاخام زوطر نفس السلوك وكان أيضًا معتاد على الصلاة . كذلك أنت قادر على اتباع سلوك آبائك ولتداوم على رسائلك التي تكتب لي أخبارك واستفساراتك من العهد القديم أو المشنا أو التلمود لكي أجيبك عليها وفقًا لتعليمات الله معلمنا ولتكن رسائلك مرسلة عن طريق رجل عجوز أو كهل . شموئيل الكاهن ابن كوهين صديق رئيس المدرسة اليهودية والطائفة التي يقول عنها يوسف هانجيد بأنها الطائفة المقدسة التي مثل حجر الأساس كما أنها الشمعة المضيئة في المنفى وهي طائفة تقيم الفرائض بدون خجل ويفخر، وطائفت في الدولة الكبيرة (ص٤٠٤) هي دولة فاس القديمة وفيها تقام تعاليم التوراة وعاش حاخامات كثيرين وكثيرين فيها أرادوا تعاليم الله فاليحفظ الله أنفسهم ويثبت أقدامهم ويبقى نسلهم واسمهم فاليقومهم وينهى أزماتهم ويقيم شموعهم ويبنى بلاطهم ، فبقدرتك يارب بنوا خراب العالم ، وأيضًا هدوء الأحوال والشجاعة والجرأة وزوال الغمة وانتصار القامات وزيادة البركات.

<sup>(\*)</sup> Cowley, (J.Q.R.), 18. 1906, P. 403-405.

ليكن لكم أخواننا شيوخنا حاخاماتنا حمايتنا لكم ولكل أقاربكم حتى يعود إليكم الآمان والهدوء، نقدم إليكم المساعدات من الحاخامات وأبناء الحاخامات والقاضى والتلميذ، وأخيراً نحن بفضل الله نتوسل أمامه ونقف في ظله (حماه) ونشتكى.

وصلتنا أخباركم فارتعدت قلوبنا وانتزعت من مكانها وتبكى عيوننا وقلوبنا على تدمير معبدكم ، وعلى قبتل أبناء قومنا وعلى الضرر الذي وقع لشبابنا ونطلب من الله أن يقتل قاتليهم وأن يسيء لهم وأن يصيبهم بسوء ، ونريد قبل هذا أن يواسينا وأياكم وأن يحسن إليكم وأن يحول أحزانكم إلى أفراح وأن يسعد قلوبكم ، وقبل كل شيء نشكر الله على الشر والخير وتسبح اسمه على كل فضائله ، وعلى الرغم من أن عمل بنى البشر في هذا العالم في الخير والصدق إلا أنكم مقهورين في هذا العالم وموضوعين في عدة اختبارات وامتحانات وعلى الرغم من أن خالقنا عتحنا فيعلم الخبايا والخفايا وكل الامتحانات التي عتحنها للصديقين والأتقياء فالله يختبر الصديق والشرير ومن يحبه الله يبتليه وهذا الأمر تتعلمه من موسى حذرنا من الضيق من عقاب الله ، وقال : لا تقنطوا من عقاب الله لأنه هو الأب لكل بني إسرائيل ، ونحن نعلم أن اللهنا تبارك اسمه أختبر إبراهيم في حادثة ذبح ابنه اسحاق ، وأول اختبار اللهنا لبني إسرائيل يتجسد في فرائض الصوم وواجب الحفاظ عليهما ، والاختبار الثاني ليني إسرائيل أنهم (ص ٤٠٥) ساروا في الصحراء ٤٠ عام ، والاختبار الثالث أنهم يسيرون في طريق به تعابين وعقارب وهم عطشي ونجا الصديقين منهم ورواهم من عطشهم ، والاختبار الرابع أنه عذبهم وأجاعهم وبعد ذلك أشبعهم ، والاختبار الخامس أنه وضع أغراب في بلدهم ليختبرهم ، والاختبار السادس أن اللهنا اختبر شعبه باضطهاد المالك لهم ، والاختبار السابع والثامن أن اللهنا اختبر شعبه بالنفي والفقر والضعف ، والاختبار التاسع والعاشر أن اللهنا يختبر العقلاء بأربعة طرق للشر وهي سيف ، حرق ، أسر ، نهب ، والعقلاء من القوم سيفهمون ، والعشرة شيوخ القتلى كانوا مختيرين ومقهورين في قتلهم وهم اتقياء ومن العقلاء ، ويوجد من العقلاء من يقتلون من أجل الدين وهم الذين يضيئون في السماء ككواكب وكل العقلاء سيضيئون كضوء السماء ، وويل لك يا سافك دم بريء ويسطلب منهم دم القتيل ودم نسله ، وعندما أراد حاخاماتنا تفسير هذا من العهد القديم وجدوا " دم أخيك تصرخ إلى من الأرض " .

### تعليق على الملحق رقم (١):

الرسالة لا تشير إلى تاريخ محدد ، والواضح أنها أرسلت إلى مدينة فاس بعد أحداث عنف ألمت باليهود ، ويرى هيرشبرج Hirschberg رعا أرسلت فى أعقاب استيلاء بلكين بن زيرى على المدينة 77 هـ / 74 م ، أو فى أعقاب الصراع بين بطون زناتة مغراوة الموالية للأمويين وبنى يفرن الذى انتهى لصالح بنى يفرن سنة 77 هـ / 77 م (1) ، ويتفق مان Mann مع هيرشبرج فى الاقتراح الأول(7) إلا أن الراجح ما أكدته المصادر العربية من أن البلاء الذى وقع لليهود كان فى أعقاب صراء بطون زناته حيث قتل منهم ستة آلان(7).

# ملحق رقم (٢)<sup>(٤)</sup>

### خطاب تعیین یوسف بن براخیا

# مندويًا للمدارس العراقية في القيروان سنة ٣٩٨ هـ / ١٠٠٧م

باسم اليشيفا ( المدرسة اليهودية لتعليم اليهود أصول دينهم ) ترسلوه مجرداً بدون اسم واحد منا لأن الإرسال باسم يضره ، وعندما ترسلوه يكون عن طريق شجاعنا وبطلنا ... المخلص الأمين السيد يوسف الصديق العظيم والحاخام ذو الباس أو السيد الحاخام ريش الشجاع ، ونعلمكم أننا أوقفناه على موقفه واقمناه في مكانه والآن احفظوا يا أخواننا كل هذا واحذروا لئلا ...

حقًا ترسلوا تبرعاتكم يكون معكم أسئلتكم لكى نجيبكم عليها حقًا لقدعرفتم قوتنا بتوارة الرب وقدرتنا بحكمته حكمة المقرا (الكتاب المقدس) والمشنا والتلمود وكل الكتب المقدسة وعلمنا أن:

.... وأن تفعلوا سنفيدكم عندما

<sup>(1)</sup> A History of The Jews in North Africa, I,P. 105-107.

<sup>(2)</sup> Texts and Studies, I, P. 150; Idem (J.Q.R.), II, 1920 - 1921, P. 339, 340.

٣٩) واجع الرسالة ، لمزيد من التفاصيل راجع ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب ، ص ١١٠ ؛ السلاوى ،
 الاستقصاء ، ص ٢٠٢ .

<sup>(4)</sup> Mann, Texts and Studies 1.P.159.

.... لرزق حاخاماتكم والانفاق على فقرائكم .

.... على الرب الرزق فهو الذي يهيه .

### تعليق على الملحق رقم (٢):

عينت المدارس العراقية مندوبًا لها في الشمال الإفريقي يكون مستولاً عن إرسال الأستلة والهبات والتبرعات وتلقى الفتاوي والإجابات.

### ملحق رقم (٣)<sup>(١)</sup>

# خطاب من نسيم بن يعقوب بالقيروان إلى يوسف ابن عوكل بالقاهرة

سيدى ومولاى الشيخ الجليل أبو الفرج أطال الله بقاءه وأدام تأيده ونعمه يوسف بن يعقوب بن عوكل ، أطاله وحفظه .

من نسیم بر یعقوب

سيدى ومولاى أدام الله تأيدك ونعمك وأمد في أجلك وأحسن لك العاقبة في دينك ودنياك ولا أخلاك من الناسب

... يجب عليك يا سيدى التمسك عن يتمسك بك والمحافظة على من يحفظ ودك ويكرم عيدك والقياس في أسباب ....

.... والعناية بأمرهم حسب مقصدهم إليك وبقدر ما تبلغه طاقتك وترك الأحوال في حتى

.... من قصدك وقدم إليك أسبابه عن قصد سواك ويحذر أن يظفر به فهذا الذى يليق بك وبأدبك وصفاتك .

.... السيما وقد أكثرت عليك بالسؤال والرغبة في عدة كتب أن تجهد في ألا يظفر بنا من يغضبك وأن يقوم بالعناية بسرعة الإيفاد والحرص على صيانة ما يصل والتأكيد على سرعة الجواب لما وجدت فيك من نشاط.

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies 1.PP.142-143.

ولحرى أنك معنور لكثرة اشتفالك بأحوال الدنيا لكن إغاهى ساعة واحدة فى وقت خروج القافلة تفرغ ذهنك لمكاتبة من تكاتبه لا غير وهو أمر بسيط جداً وأنت تعلم يا سيدى مدى حبنا لك .

الآن يا سيدى أحب أن يكون لكلامى موضع فى نفسك وموقع من قلبك وأن تجاوبنى على ما أسئلك مد ... م ... بل ويقرب ....

منك على غيرنا ... كنت قد أرسلت إليك مع السيد أبى نصر صدقة الشامى أبده الله كتاب إلى سيدنا حاى ويحتوى على أسئلة هامة أيضًا ولعله يسرع فى الجواب وأن يصل جوابه إلى قريبًا ، كما أرسلت إليك عدة كتب على يد الشيخ أبى عمران موسى بن يحيى أبده الله و ..... أرجو أن تكون قد وصلت وقد أخذتها وهذه كتب ....

# تعليق على الملحق رقم (٣)

توضح الرسالة مدى العلاقة بين القيروان ومصر ، كما تظهر أن الرسائل المتبادلة بين العراق والقيروان تصل أولاً إلى مصر ومنها ترسل إلى العراق وكذلك الحال في الخطابات القادمة من العراق ، وهذه الرسالة أرسلت من نسيم بن يعقوب العالم الشهير في القيروان إلى جوزيف بن يعقوب بن عوكل في الفسطاط مليئة بالسؤال والقلق عن تأخير رد الجاؤون حلى عليه . انظر تعليق : Mann, Texts and Studies, 1, P. 157

# الملحق رقم (٤) (١) أجزاء من رسالة جماعة اليهود في صقلية إلى الرابي الحنان بن حوشيل رئيس محكمة القيروان ص (١٧٥)

.... يرث الصديقون الأرض ويسكنون بها ويفرح الصديقون ويبتهجون بفرحة ... البارين معروفين ... أيضًا أبطال ... معروفين بحكمتهم ....

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies 1.PP. 175-176.

.... أصدقاء يطلبون الخير ويفعلون الطبيات وهم مستقيمين وأكفاء ... و ... و هم مبجلين محترمين يتمسكون بالأخلاق والقيم يساعدون الفقراء ويعملون على افتداء وتحرير كل أسير .....

.... رحماء وليسوا مندفعين قضاه عادلين ومجتهدين هم خاماتنا ومعلمينا وهم يزرعون الصدق والحق والعدل والإحسان .

.... المحترم الحاخام الحنان رئيس محكمة الحاخام حوشيل (\*) والمحترم السيد الحاخام يعقوب الناجد ( رئيس اليهود ) وكل الشيوخ والمفكرين ص (١٧٦) نستقى من الميراث الخير لتعليمهم وإرشادهم في مبعدين عن أرضهم ...

نبؤتهم وإحضارهم إلى حدود قدسية مكان صلاتهم مفتدين بسعادة وفرحة لوحدتهم واتحادهم مع كل أبناء الشتات ....

كرمال فى البحر وكعمق الأنهار منهم شبابكم محكمة صقلية وشيوخ جذبوا بنورهم وهدومهم ... مثل أرض طيبة وكتبنا إلى المبجلين معلمينا الأعزاء لمعرفة إحسان ربنا تبارك وتعالى اسمه لا تنتهى رحماته وفضائله على شعبه فى كل عصر وجيل ..

يحقق لهم الخلاص في هذا الأمر البفضل عدله ولكن هذا لأنهم في أرض أعدائهم .

ولا يخفى أيضًا عن معلمينا ما طلبه السابقين رحمهم الله ولإن معلمينا وبعد حوالى عامين... الله تعالى اسمه فى عصرنا مخلصين ومؤمنين يراعون الحاخام حاييم المدعو خلق ير يعقوب السفارادى وربى نسيم حمود و ...

.... عدلهم وصدقهم وبأنفسهم وأملاكهم ولم يحتاجوا إلى إخوانهم أو إخواتهم ليأخذوا شيئًا منهم ....

.... رجال كثيرين وأموال كثيرة بمخافة الله الكامنة في قلبهم أيضًا وانقذوا الفقراء من الضريبة .... ( الالتزام بالضريبة على الفقراء ) .

<sup>(\*)</sup> شغل الحنان بن حوشيل منصب رئيس الدين في القيروان ورئيس المدرسة التلمودية بها التي أسسها والده حوشيل (ت ٢٠١٣ هـ / ١٠١٢م). ولزيد من التفاصيل رواجع متن الرسالة .

# ملحق رقم (۵) إقرار بدين ( قرض )<sup>(۱)</sup>

إنه في يوم السبت الثاني من شهر سيوان لعام ألف ومئتان وثمانية وسبعون للتاريخ الذي اعتدنا على العمل به وحسابه . في مدينة الفسطاط التي تقع بمصر المستقرة على النيل وحضر أمامنا للشهادة اسحاق بن إبراهام المغربي فقال أمامنا وفي حضورنا فلتكونوا شاهدين على من الآن واكتبوا واجعلوني أختم بكل لغة حق واعطوا هذا لدافيد هكوهين بن شلومو أنني اعترف أمامكم بقلب سليم وعقل راجح متزن وبدون ضغط أو إجبار وبدون خطأ أنني حصلت منه وأخذت منه ستمائة نقرة (٢) (عملة مالية) وهم قرض ودين على أسدده له في مدينة (القيروان) ولا اتباطيء ولا أتأخر في هذا . ولن أمنعهم عنه أو أأجلهم بل أنني سأدفعهم له كملة ومكتملة في مدينة ( القيروان ) وبدون تأخير أو نقص أو تأجيل . أنا اسحق بن أبراهام كل أملاكي التي لي في هذه الحياة لدافيد هكوهين بن شلومو هذا سواء في البيت أو الحقل كل أملاكي تكون له ولورثته من بعده حتى يأخذ البرية أو الصحراء سواء في البيت أو الحقل كل أملاكي تكون له ولورثته من بعده حتى يأخذ حقد مني أنا اسحاق هو أو ورثته من بعده . وليكن شاهد على كلامي شهود مخلصين أمناء شهود يشهدون بأن هذا المال دين قائم على أنا اسحاق بن أبراهام إلى دافيد هكوهين بن شهوه منهده بن شاهره منهده بن شاهره منهده بن شاهره منهده به المالي هذه المال دين قائم على أنا اسحاق بن أبراهام إلى دافيد هكوهين بن شلومو.

.... الستمائة نقرة ( عملة مالية ) خالصة المعروفين ....

.... اسحاق بن أبراهام وكل الذي في المستقبل يعطى ....

..... ورثته بكل لغات .....

.... على أنا اسحاق بن أبرهام .

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies 1.PP. 360 - 361.

<sup>(\*)</sup> يتم الإقرار بالدين أمام المحكمة ويتسلم الدائن صك الدين.

<sup>(</sup>٢) كلمة نقرة تعنى السبيكة .

# ملحق رقم (٦) إقرار بدين ( بقية الدوطه )

الشهادة التي كانت أمامنا في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر سيوان لعام ألف ومائتان وثلاثة وتسعون بالتاريخ الذي نعده ونعمل به في مدينة الفسطاط بحصر التي تقع على نهر النيل . من يعقوب بر يوسف برمونيح قال أمامنا فلتكونوا شهوداً على الآن واكتبوا بكل لغة حق واختموا وأعطوا ليوسف هكوهين بر أبراهام المعروف بسبب أنني رغبت بإرادة نفسي وبلا إجبار وبلا أي اضطرار بل بقلب سليم وفطنة تامة ورجاحة عقل أنا اعترف أمامكم بأنني أشترطت بيني وبين سوف هذا أن يكتب على نفسه في عقد زوجته غاليا ابنتي في مهرها أواني ذهبية وأدوات وملابس ومستلزمات منزلية بمائة وخمسين ... ذهب كعادة العقود في هذا البلد وأخذت على نفسي بأن أعطيه مائة من الذهب الخالص الموزون ... ليس فيها نقص وأعطيته من هذه المائة عشرين وبقي له مبلغ ثمانين أخرى وهي كل الديون والقروض وأجاب على هذا الشرط وتقبله قبل أن يكتب على نفسه المهر ... غاليا وعلى هذا .... وفي أي وقت يتوافر لدى مبلغ الثمانين من الذهب سأعطيه له ... من وقت لآخر وإذا حاشي لله وافتني يتوافر لدى مبلغ الثمانين من الذهب سأعطيه له ... من وقت لآخر وإذا حاشي لله وافتني الذهب تكون على وعلى ورثتي من بعدى وعليهم أن يسددوه من أملاكي التي تحت السماء سواء في البر أو البحر في المنزل أو الحقل فعليهم تسديد الديون والقروض . وعند كل تعديل يا حاضامات المحكمة سيكون لديكم علم به ولإن لديكم علم بكل ما تم حتى اليوم .

ممتلكاتى أنا يعقوب بر يوسف بر موينح تكون ليوسف هكوهين هذا هى له حتى تسديد الدين المكتوب أنفًا باقى وقائم ... وتم تقبله دافيد الوف بير ...

حسن برفشاط بر هکوهین بر ...

بر ثابت .....

<sup>(1)</sup> Mann, Texts and Studies 1.PP. 363-365.

<sup>(\*)</sup> نتعرف من هذا الإقرار على عادة الدوطة اليهودية ( هدية أهل العروس للعريس ) وكذلك على قائمة منقولات الزوجية .

# قائمة المصادر والمراجع

### المخطوطات:

- بيبرس الدويدار (ت ٧٢٥ هـ / ٣٢٥م): زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، جزء ٦ ، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة ، برقم ٢٤٠٢٧ .
- الدرجينى ، أبى العباس أحمد (ت منتصف القرن ٧ هـ / ١٣م) : طبقات الإباضية ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، برقم ١٢٥٦١ ح .
- المكى ، محمد المكى بن يوسف الناصر : طليعة الدرعة فى تاريخ وادى درعة ، ( كتب سنة ١١٤٣ هـ / ١٧٣٠م) ، المخطوط محفوظ بخزانة الرباط تحت رقم ٣٧٨٦ د.

### المصادر:

- ابن الآبار ، أبو عبيد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى ، (ت ١٣٦٨ ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٥٥ ، ١٩٥٥ م.
- الحلة السيراء ، الجزء الأول ، تحقيق حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣م .
- ابن الأثير ، محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائي ، (ت ٦٣٠ هـ / ١٣٣٣م): الكامل في التاريخ ، طبعة سنة ١٨٧٣م .
- الإدريسى ، أبر عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز الشريف (ت 80 هـ/ الإدريسى ، أبر عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز الشافة الدينية ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .
- الاصطخرى ، ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفاسى (ت ٣٤٦ هـ / ٩٧٥م) : المسالك والمعالك ، تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى ، القاهرة ١٩٦١م .
- ابن أبى أصيبعة ، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت ٦٨٨ هـ / ٢٨٨م): عيون الأنباء في طبقات الأطبقاء ، دار الثقافة ، بيروت .

- البكرى ، أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت ٤٨٧ هـ / ١١٠٣م) : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، مكتبة المثنى ، بغداد .
- بنيامين التطلى ، بنيامين بن بونه التطلى النبارى الأندلسى ( من رحالة القرن السادس عشر الميلادي ) : رحلته ، ترجمة عذرا حداد ، بيروت ١٩٩٦م .
- البلاذرى ، أبو الحسن أحمد بن يعيى بن جابر (ت ٢٧٩ هـ / ٧٩٢م) : فترح البلدان، بيروت ١٩٨٣م .
- التادلى ، أبو يعقوب يوسف بن يعيى بن عيسى (ت ٦٢٧ هـ / ١٢٢٩م) : التشوف التادلى ، أبو يعقوب يوسف بن يعيى بن عيسى (ت
- الجزنائي ، أبي الحسن على ( ت أواخر القرن ٨ هـ / ١٤م) : كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، الجرائر ١٩٢٢ .
- ابن جلجل ، أبى داؤد بن حسان الأندلسى (ت بعد ٣٣٧ هـ / ٩٨٧م) : طبقات الأثار الأطباء والحكماء ، تحقيق قؤاد سيد ، المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٥٥م .
- ابن حزم الأتدلسى ، الإمام بن حزم الظاهرى الأندلسى (ت ٤٥٦ هـ / ١٠٦٣م) : الرد على ابن النغريلة اليهودى ، تحقيق إحسان عباس ، دار العروبة ، القاهرة ، ١٩٦٠م .
  - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، مكتبة السلام العالمية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ابن حوقل ، أبو القاسم بن حوقل النصيبى ، من كتاب النصف الثانى من القرن الثالث النائد ، بيروت . الهجرى : صورة الأرض ، منشورات دار الحياة ، بيروت .
- ابن حيان ، أبو مروان حيان بن خلف بن حسين ( ت ٤٦٩ هـ / ١٠٧٦م) : المقتبس في أخبار الأندلس ، تحقيق عبد الرحمن حجى ، بيروت ١٩٦٥م .
- ابن خرداذبة ، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت ٣٠٠ م) : المسالك والمالك ، مكتبة المثنى ، بغداد .

- ابن الخطيب ، لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني (ت ٧٧٦ هـ / ١٣٧٤) : الإحاطة في أخبار غرناطة ١ ٤ ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٧ ١٩٧٧م .
- أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، الجزء الثالث ، نشر أحمد مختار العبادى ، ومحمد إبراهيم الكتانى ، الدار البيضاء ١٩٦٤ .
- نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب ، تحقيق : أحمد مختار العبادي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة .
- اين خلدون ، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ / ١٤٠٦م) : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، سبعة أجزاء بالمقدمة ، طبعة بيروت .
- الدباغ ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأتصارى الأسيدى (ت ٢٠٥ ٣٩٩ه ) : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، تعليق إبراهيم شيوخ ، ٢ جزء ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٦٨م .
- الدوادارى ، أبو بكر عبد الله بن أيبك ( ت بعد سنة ٧٣٦ هـ / ١٣٧٩م) : كنز الدرر وجامع الغرر ، الجنزء السادس ، نشر تحت عنوان : الدرر المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ، تحقيق ، طلاح المنجد ، القاهرة ١٩٦١م .
- اين أبى دينار ، أبو عبيد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى ( ت أواخر القرن ١٨ هـــ / ١٧م) : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ، دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٩٩٣م .
- الرقيق القيرواني ، إبراهيم بن القاسم (ت النصف الأول من القرن ٥ هـ / ١١ م) : فتح إفريقية والمغرب ، تحقيق المنجى الكجى ، تونس .
- اين أبى زرع ، أبو الحسن بن عبد الله الفاسى ( ت النصف الأول من القرن ٨ ه / ١٩٠٥ أبى زرع ، أبو الحسن بن عبد الله الفاسى فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ١٩٧٣م .
- أبى زكريا يحيى بن أبى بكر (ت ٤٧١ه م / ١٠٧٨) : كتاب سير الأثمة وأخبارهم ، تحقيق إسماعيل العربى ، المكتبة الوطنية ، الجزائر ١٩٧٩م .

- ابن سعید ، علی بن موسی بن محمد ( ت ۱۸۵ هـ / ۱۲۸۱م) : الغصون الیانعة فی محمد ، محاسن شعراء المائة السابعة ، تحقیق إبراهیم الإبیاری ، الجزء الثانی ، دار المعارف ۱۹۲۱م .
- ابن سعید المغربی ، أبو الحسن علی بن يوسف بن سعید ( ت ۱۸۵ ه / ۱۲۸۹م) : كتاب الجغرافیا ، تحقیق إسماعیل العربی ، بیروت ۱۹۷۰م .
- السلاوى ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد بن حماد الناصرى (ت٠ ١٣٥ ١٣٥ هـ) : الاستقا لأخبار المغرب الأقصى ، الجزء الأول، تحقيق وتعليق ، جعفر الناصرى ، محمد الناصرى ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ١٩٥٤م .
- الشهرستاتى ، أبو الفتح محمد بن أبى القاسم عبد الكريم بن أبى بكر (ت ٥٤٨ هـ / ١٠٠ الشهرستاتى ) : الملل والنحل ، هامش كتاب الفيصل لابن حزم ، مكتبية السلام العالمية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ابن الصغير (ت في القرن ٣ هـ / ٩ م): أخبار الأثمة الرستميين ، تحقيق محمد ناطر، إبراهيم بحاز ، الجزائر ١٩٨٦م .
- - ابن عبد الحكم ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ت ٢٥٧ هـ / ٨٧٠) : فتوح مصر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦١م .
  - ابن عبدون: رسالة ابن عبدون في القضاء والحسية ، ضمن رسائل أندلسية في أداب الحسبة والمحتسب ، تحقيق ليفي بروفنسال ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٥٥م .
  - ابن عذاری ، محمد عذاری المراکشی (ت القرن ۸ هـ / ۱۵م) : البیان المغرب فی أخبار الأندلس والمغرب ، الجزء الأول ، نشر وتحقیق کولان وبروفنسال ، لیدن ۱۸۶۹م ، الجزء الثانی تصحیح ، دوزی ، لیدن ۱۸۶۹م ، الجزء الثالث ، نشر ، بروفنسال ، باریس ۱۹۳۰م .

- العياشى: ماء الموائد ، تحقيق سعد زغلول عبد اللحميد وآخرون ، منشأة المعارف ، العيارف ، الاسكندرية ، ١٩٩٦م .
- ابن غالب الغرناطى ، محمد بن أيوب (ت القرن ٦ هـ / ١٢م) : قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس ، نشر لطفى عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، نوفمبر ١٩٥٥م .
- أبو الفدا ، عماد الدين إسماعيل (ت ٧٣٧ هـ / ١٣٣٢م) : المختصر في أخبار البشر، القاهرة ١٩٠٧م .
  - ابن الفقيد ، أبو بكر أحمد بن محمد : مختصر كتاب البلدان ١٨٨٥م .
- ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦ ه / ٨٨٦ م): الإمام والسياسة ، تحقيق طه محمد الزينى ، القاهرة ١٩٦٧م .
- القزوينى ، زكريا بن محمد بن محمد (ت ٦٨٢ ه / ١٢٨٣م) : آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت ١٩٦٩م .
- القفطى ، جمال الدين القفطى (ت القرن ٦ ه / ١٢ م): أخبار العلماء بأخبار العلماء بأخبار العكماء ، طبعة الخانج, ١٣٢٦ه.
- ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر (ت سنة ٧٥١ هـ) : أحكام أهل الذمة ـ جزآن ) ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، بيروت ، 1990م .
- هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري ، تحقيق ، أحمد حجازي السقا ، الريان للتراث .
- Cowley, A.: Bodleine Geniza Fragments Letter by Samuel B. Hphni to The Community at Old. Fez. (J.Q.R.) 18, 1906.
- ليلى أبو المجد : عقود الزواج ، ترجمة وتعليق على متن المشنا وشروح التلمود ، القاهرة ١٩٩٦م .

- ليون الإفريقى ، الحسن بن محمد الوزان الزياتى (ت منتصف القرن العاشر الهجرى) : وصف إفريقيا ، ترجمه من الإيطالية إلى الفرنسية ، آ ، إيبولار ، وترجمه من الترجمة الفرنسية إلى العربية د. عبد الرحمن حميده ، ومراجعة د. على عبد الواحد ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 1979م .
- المالكى ، أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله (ت ٤٣٨ هـ / ١٠٤٧م) : رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ، الجزء الأول ، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة ١٩٥١م .
- Mann, Jacob: Texts and Studies in Jewish History and Literature, New York, 1972.
  - The Jews in Egypt and in Palestine Under Ther Fatimid Caliphs, 2, Vol., Ktav Publishing House, inc., New York 1970.
  - The Responsa of The Babylonian Geonim as A Source of The Jewish History, (J.Q.R.) 7, 1016-17; 9, 1918-19; 11, 1920-21.
- الماوردى ، أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى ( ت . 20 ه / ه / الماوردى ، أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البسطانية والولايات الدينية ، مكتبة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ٩٧٣ م .
  - مجهول ، (ت القرن ٦ هـ / ١٢ م) : الاستبصار في عجائب الأمصار ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، دار الشئون الثقافية ، بغداد ١٩٨٦م .
  - مجهول: ( توفى فى القرن ٨ هـ / ١٤م): الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار، عبد القادر زمامه، الدار البيضاء ١٩٧٩م.
  - مجهول ، (ت نهاية القرن ٨ هـ / ١٤م) : نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الورسطى ، تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط ١٩٣٤م .
  - المقدسى ، شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالبشارى ( ت ٣٧٨ هـ / ٩٨٨م) : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، دار إحياء التراث ، الطبعة الأولى لسنة ١٩٨٧م .

- المقرى ، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١هـ / ١٩٣١م) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق إحسان عباس ، ج ١ ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٨م .
- اين منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ت ٧١١ هـ / ١٣١١م) : لسان العرب ، ٢٠ جزء ، طبعة بولاق ١٨٨٢م .
- النويرى ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ٦٧٧ هـ / ٢٧٣م) : نهساية الإرب في فنون الأدب ، الجنزء ٢٤ ، تحقيق : حسين نصار ، عبد العزيز الأهواني ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٣م .
- Hirschfeld: The Arabic Portion The Cairo Genizah at Cambrige, (J.Q.R.), 16, 1904.
- الونشرسى ، أحمد بن يحيى (ت ٩١٤ هـ / ١٥٠٨م) : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجى ، دار الغرب الإسلامى ، بيروت ١٩٨١م .
- ياقوت ، شهاب الدين ابن عبد الله ياقوت عبد الله الحموى الرومي البغدادي ( ت ٦٢٦ ياقوت ، شهاب الدين ابن عبد الله ياقوت عبد البلدان ، دار صادر ، بيروت .
- اليعقوبى ، أبى يعقوب بن واضع (ت ٢٨٤ هـ / ٨٩٧م) : كتاب البلدان ، ليدن اليعقوبى ، أبى يعقوب بن واضع مع كتاب الإعلاق النفسية لابن رسته .
- يوسف الحكيم: الدوحة المشتيكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق ١٩٨٦م .
- أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم الأنصارى (ت ١٩٢ هـ / ١٠٧٨م) : الخراج ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ١٩٧٢م .

# المراجع العربية والمترجمة:

- أبراهام شاتل: تاريخ يهود المغرب، وزارة التعليم، القسم الثقافي، القدس ١٩٧٤م أبراهام شاتل: القدس ١٩٧٤م
  - إبراهيم نصحى: إنشاء قوريني وشقيقاتها ، ليبيا ١٩٧٩م .
- أحمد سوسة : مفصل ، العرب واليهود في التاريخ ، الطبعة الخامسة ، منشورات وزارة العمد سوسة الثقافة والإعلام ، العراق ١٩٨١م .

- أحمد مختار العبادى : في التاريخ العباسي والفاطمي ، بيروت ١٩٧٢م .
  - في تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية .
- أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، القاهرة ١٩٦٠م.
- إسرائيل شاحاك : الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود ، ترجمة حسن خضر ، سينا للنشر ١٩٩٤م .
  - إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ، القاهرة ١٩٢٩م .
  - أسعد رزق : التلمود والصهيونية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ١٩٧٠م .
  - أفيفا مولر لنتسط: حياة اليهود في مراكش ( باللغة العبرية ) طبعة ثانية ١٩٨٣م .
- بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين حلمي، مكتبة نهضة مصر ١٩٥٦م.
  - البشييشي : الفرق الإسلامية ، القاهرة ١٩٣٢م .
- ثروت أنيس الأسيوطى: نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين الجماعات البدائية بنو إسرائيل ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة .
  - جمال حمدان : اليهود أنثروبولوجيا ، دار الهلال ١٩٩٦م .
- جوايتاين : دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية ، ترجمة عطية القوصى ، الكويت ١٩٨٠م .
- جوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة . ١٩٥٠م.
- حاى بن شمعون : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ، القاهرة . ١٩١٩ م .
- حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات من الحضارة العربية بإفريقية التونسية ، القسم الثالث ، تونس ١٩٧٢م .
  - الحسن السائح: الحضارة المغربية عبر التاريخ ، الدار البيضاء ١٩٧٥م.

- حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي ، أطواره ومذاهبه ، دمشق ، بيروت ١٩٨٧م .
- حسن ظاظا ، السيد محمد عاشور: اليهود ليسوا تجاراً بالنشأة ، القاهرة ١٩٧٥م.
  - حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، دار الفكر العربى ، القاهرة ١٩٥٦م .
    - حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، القاهرة ١٩٥١م.
      - دبوز: تاريخ المغرب الكبير، القاهرة ١٩٦٣م.
- دوزى: المسلمون فى الأندلس، ترجمة حسن حبشى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثانى ١٩٩٥م، الجزء الثالث ١٩٩٥م.
- ديلاس أوليسرى: الفكر العربي ومكانة في التاريخ ، ترجمة تمام حسان ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦١م .
  - زاهر رياض: شمال إفريقيا في العصور الوسطى ، الأنجلو المصرية ١٩٨١م.
- رعفراني: ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، معهد الدراسات والبحوث العربية ، القاهرة .
  - سحر سالم: برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي ، الإسكندرية ١٩٩٣م.
- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ، طبعة القاهرة ١٩٥٨م ، الجزء الأول والثانى ، طبعة الإسكندرية ، ١٩٧٩م .
  - سليم شعشوع : صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس ، ١٩٩٠م .
    - سنوسى يوسف : زناتة والخلافة الفاطمية ، القاهرة ١٩٨٦م .
    - السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٩٦٦م.
- السيد عبد العزيز سالم ، أحمد مختار العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية ، الإسكندرية.
  - السيد محمد عاشور : الربا عند اليهود ، القاهرة ١٩٧٢م .
    - الطالبي : تاريخ قفصة وعلمائها ، تونس ١٩٧٢م .
      - طوبياه : روش بناه ، القاهرة ١٩٤٧م .

- الطیب محمد حمادی : الیهود ودورهم فی دعم الاستیطان البطلمی والرومانی فی إقلیم برقة ( قورنائیة ) ، منشورات جامعة قاریونس ، بنغازی ۱۹۹٤م .
  - عبد الحليم غويس : دولة بني حماد ، بيروت ١٩٨٠م .
- عبد الرازق أحمد قنديل: الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي، دار التراث بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق الأوسط ١٩٨٤م.
  - عبد الرحمن الجزيرى: الفقد على المذاهب الأربعة ، القاهرة ١٩٩٤م .
  - عبد السلام الترمانين : الرق ماضيه وحاضره ، عالم المعرفة ، ٢٣ نوفمبر ١٩٧٩م .
  - عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، القاهرة ١٩٦٣م.
    - التاريخ السياسي للدولة العربية ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٩٧١م.
      - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، القاهرة ١٩٧٣م
      - عبد الهادي التاري : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ، الرباط ١٩٨٧م .
  - عبد الوهاب المسيرى: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ، الأهرام ١٩٧٥م.
  - عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي ، دار الشروق ١٩٨٣م.
- على إبراهيم ، خيرية قاسم : يهود البلاد العربية ، منظمة التحرير الفلسطينية ١٩٧١م.
  - على النشار ، عباس الشربيني : الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٧٢م .
    - قرويد : موسى والتوحيد ، ترجمة عبد المنعم الحفني ، الدار المصرية ١٩٧٨م .
  - فسريزر: الغصن الذهبي ، دراسة السحر والدين ، ترجمة أحمد أبو زيد ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧١م .
  - قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الغزو العشماني ، الفكر للدراسات ، القاهرة ١٩٨٧م .
    - كونتو: الحضارة الفينيقية ، ترجمة عبد الهادي شعيرة ، القاهرة ١٩٤٨م .
      - لوتورنو: فاس في عصر بني مرين ، بيروت ١٩٦٧م .

- ليلى أبو المجد: مدفوعات الزواج في التشريع اليهودي في ضوء قوانين الشرق الأدنى القاهرة ١٩٩٨م.
- مستر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ترجمة : عبد الهادي أبو ريده ، القاهرة .
- محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . ١٩٧٠م .
  - محمد خليفة حسن: تاريخ الديانة اليهردية ، دار قباء ، القاهرة ١٩٩٨م .
    - محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية ، القاهرة .
- مسحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ، الجنزء الأول ، مكتبة الخانجي ١٩٦٩م.
- دولة الإسلام في الأندلس ، العبصر الأول ، القسم الثباني ، الطبعة الرابعة، الخانجي ، القاهرة ١٩٦٩م .
  - الدولة العامرية ، القاهرة ١٩٦٥ م .
  - دولة الطوائف ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩م .
    - محمد الهوارى : السبت والجمعة في اليهودية والإسلام ، القاهرة ١٩٨٨ م .
- محمد عبد الوهاب خلاف: وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس، القاهرة . ١٩٨٠م.
  - محمود إسماعيل: حقيقة المسألة البرغواطية ، مغربيات ، الرباط ١٩٧٧م .
    - الخوارج في المغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٧٦م .
  - سسيولوجيا الفكر الإسلامي ، الجزء الثاني ، الدار البيضاء ١٩٨٠م .
- ملاحظات حول تاريخ الأدارسة ، بحث منشور في كتاب : مقالات في الفكر والتاريخ ، الدار البيضاء ١٩٧٩م .
- مصطفى كمال عبد العليم: اليهود في مصر في عصرى البطالة والرومان، طبعة أولى، القاهرة ١٩٦٨م.

- موريس لومبارد: الإسلام في مجده الأول ( القرن ٢ ٥ هـ / ٨ ١١ م) ، ترجمة وتعليق إسماعيل العربي ، المكتبة الوطنية ، الجزائر ١٩٧٩م .
  - ميخائيل اسكندر: تاريخ كنيسة بنتابوليس، مطرانية البحيرة ١٩٨٧م.
  - ميخاتيل إمارى: نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع ، بغداد .
- نعسيم زكى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ، هيئة الكتاب العسيم زكى . مرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ، هيئة الكتاب
- نور الهدى عبد العال : عادات وطقوس الزواج عند يهود المغرب ، وتأثير البيئة المغربية ( بالعبرية ) القاهرة ١٩٨٩م .
  - الملاحات في المغرب ، القاهرة ١٩٨٨م .
- الهسادى روجى إدريس: الدولة الصنهاجية ، ترجمة حمادى الساحلى ، دار الغرب الهسادى روجى إلاسلامى ، بيروت ١٩٩٢م .
- هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى ، الجزء الأول ، ترجمة أحمد محمد رضا ، القاهرة ١٩٨٥م .
  - هوبكنز : النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ، تونس ١٩٨٠ .
- ول ديورانت : قصة الحضارة ، ترجمة : زكى نجيب محمود ، جـ ٢ ، المجلد الأول ، لجنة . التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٣م .
  - وليم وود ثورب تارن: الحضارة الهلنيستية ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، زكى على ، الأنجلو المصرية ١٩٦٦م .
  - يوسف غني مة : نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ، الطبعة الثانية ، دار الوراق ، لندن ، ١٩٩٧م .

### - الرسائل الجامعية:

- سنوسى بوسف : دور زناتة في المغرب الإسلامي من خروج الفاطميين حتى قيام المرابطين، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ١٩٨٥م .
- ليلى أبو المجد: الوثائق اليهودية في مصر في العصور الوسطى ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ١٩٨٧م .

- محمد ماهر سمك : الأقلية اليهودية في المغرب ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات والبحوث الإفريقية ١٩٩٣م .
- Mohamed Arahou: Juife et Communautes Judaiques face aux pouvoirs

  Musulmans au Maghrab AL-AKSA (XIIIe XVIIe siecle),

  Doctorat d'Histore et Civilisation Universite de Toulous,

  1993.
- Mohamed Laghraib: Role Politique des Juifs au Maghreb A Travers

  Les Sources Arabes Du VIIe Au XIIIe S, These Doctorat

  Nouveau Regime "en History ", University Paris, VIII,

  1994-1995.
- عجسوى هذايت: اليهود في قرطبة في عصر الخلافة الأموية ، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ١٩٩٥م .

### الدوريات العربية:

- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية .
- Bulletin de la seciete d'etuds Historiques Juives D'Egypte, No. 1, 1929.
- الحبيب الجنحانى: نظام ملكية الأرض الزراعية فى المغرب ، المؤرخ العربى ، ٢٣ لسنة ١ المبيب الجنحانى . ٢٣ لسنة ١٩٨٣ م .
  - دائرة المعارف الإسلامية: طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكرى ، ١٩٨٨م.
- سعد زغلول عبد الحميد: فتح المغرب بين الحقيقة والأسطورة ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، م ١٦ ، لسنة ١٩٦٢م .
- صبحى لبيب: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى ، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، القاهرة ١٩٥٢م .
- عطية القوصى: أضواء جديدة على تجارة الكارم. مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مجلد ٢، ١٩٧٥م.

- ليلى أبو المجد : عقد الزواج عند اليهود ، وتأثره بعقود الزواج عند شعوب الشرق الأدنى الأدنى القديم ، حوليات كلية الآداب ، عين شمس ، المجلد ٢٤ ، الجزء الأول لسنة ١٩٩٥م .
- محمد أرحو: يهود المغرب في تجارة القوافل الصحراوية ، مجلة الاجتهاد ، بيروت ، العدد ٣٤ ٣٥ ، لسنة ١٩٩٧م .
- المدلاوى : صورة المفرب في المكتوبات العبرانية واليهودية ، مجلة شنون مغربية ، العدد ١٥ لسنة ١٩٩٧م .

# المراجع الأجنبية :

- Abbou, Is, D.: Muslmans Andalous et Judeo-Espagnols, Casablanca, 1953.
- Astor, E.: The Jews of Moslem Spain, Philadlephia, 1973.
  - The Jews and The Mediterranean Economy, 10-15th Centuries, London, 1983.
- Baron and Kahan: Economic History of Jews, Neew York, 1975.
- Ben Sasson: Inter-Communal Relation in Geonic Pariod, in Daniel Frank ed., The Jews of Medieval Islam, Leiden, 1995.
  - Italy and Ifriqia From The Ninth to The Eleventh Century, in Les Relation Intercommunautaires Juives en Mediterranee Occidentale, Paris, 1982.
  - The Jewish Community of Gabs in The 11th Century, in Communities Juives des Marges Sahariennes du Maghreb, Edite Par, Michel Abitbol, Jerusalem 1982.
  - Bernard, L.: The Jews of Islam, Princeton University, New Jersey 1984.
  - Chouraqui, N.: Between East and West. A History of The Jews of North Africa. (Translatede From The French by, Michale M. Bernet, New York, 1973).

- Flavius, Josphus: The Works of Flavius Josephus, Translated by William Whiston, London, 1904.
- Gautier, E. F.: Le Passe de L'Afrique du Nord, Paris, 1937.
- Goitein, S. D.: Jews and Arabs. Their Contacts Through The Ages, New York, 1955.
  - Mediterranean Society, Jewish Commuities of Arab World as Partrayed in The Documents of The Cairo Geniza 969 1250, 4, Volume, University of California Press:
    - Economic Foundation (1967).
    - The Community (1971).
    - The Family
- (1978).
- Daily Life
- (1983).
- Goodnough, E. R.: Jewish Symbols, Greco Roman Period, Panthean Book 1953.
- Grayzel, S.: A History of The Jews from The Babylonian Exeil to the Establishment of Israel, The Jewish Publication Society of America, Phildelphia, 1966.
- Hill, D.: Islamic Architecture in North Africa, London 1976.
- Hirschberg: A History of The Jews in North Africa Volume 1, Leiden 1974.
- Julien, A.: History of North Africa London, 1970.
- Latrie, M.: Relation of Commerce de L'Afrique Septentorinale au Mughreb avec Les NAtians Chretiennes au Moyen age, Paris 1886.
- Lepez, Raymond: Medieval Trade in The Mediterranean World, London 1955.
- Lewicki, T.: West African Food in The Middle ages, Cambridge.
- Malka, E.: Essai D'ethnographie Trditionnelle de Mellahs, Rebat, 1946.

- Margoliouth, Moses: Apilgrimage to The Land of My Fathers, London 1850, Vol.2.
- Menahem Mansoor: Jewish History and Thought, Ktav Publishing House 1991.
- Nehemia, Levtzion: The Jews of Sijilmasa The Saharan Trade, in Communautes Juives des Marges Sahariennes du Maghreb, Etite
  Par Michel Abitbol, Jerusalem, 1988.
- Renzo: Jews in an Arab Land Libya 1935 1970, Translated by: Judith Roumani, United States of America 1985.
- Roth: Ashort History of The Jewish, London 1969.
- Sachar, A. L.: A History of The Jews, Now York, 1953.
- Slousch, N.: Judeo-Hellenes et Judeo-Berbers, Reherches Sur les Origines des Juifs et du Judaisme en Afrique, Paris 1909.
  - Travels in North Africa, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1927.
- Smallwood, E. M.: The Jews Under Roman Role, Leiden, 1976.
- Stillman, M. A.: The Jews of Arab Lands A History and Source Book,

  The Jewish Publication Society of America 1979.
- Stillman, Y. K.: Castums as Caltural Statement: The Esthetics, Economics, and Politics of Islam Dress, in The Jews of Medieval Islam, Edited by Daniel Frank, Leiden, 1995.
- Tcherikover, Victor: Hellenistic Civilization and The Jews, Translated by: Applebaum, S. Philadelphia, 1959.
- Udovitch, A.: The Last Arab Jews, The Commutities of Jerba, Tunisia, New York 1984.
- Zinberg, Is.: A History of Jewish Literature V.I, Translated by: Bernard Martin, London, 1972.

### الدوريات الأجنبية:

#### - Abbreviation:

- (J.Q.R.): The Jewish Quarterly Review.
- (JESHO): Journal of The Economic and Social History of The Orient.
- Archires Marocaines, XII, 1908.
- Arnold and Gennep: Jewish Arts and Carfts in North Africa, Menorah Journal 12, February 1926.
- Ayach, G.: La Minorite Juive Dans La Marco Precoloniad, (Hesperis), 15, 1987.
- Encyclopedia Britannic, 1993.
- Goitein: Commercial and Family Partnerships in Countries of Medieval Islam, Islamic Studies, 3, Sptember, 1964.
  - New Sources Concerning The Nagids of Qayrawan (in Hebrew), Zion, 27, 1962.
  - The Main Industries of The Mediterranean Area as Reflected in The Records of The Cairo Geniza, (Jesho), 4, Part 2, August, 1961.
- Goulven, J.: Notes Sur les Origines Anciennes des Israelites du Maroc (Hesperis), Vol.1, 1921.
- Hannoum, A.: Myth and Mythmaking in Franch Historigraphy of The

  North Africa: Writing The Episode of The Kahina, (Hesperis

  Tamuda) 34, 1996.
- Hirschberg: The Problem of The Judaized Berbers, The Journal of African History, Vol. 4, 1963.
- Hirschfeld: Family of The Qabisi from Kairowan (J.Q.R.) 16, 1904.
- Jewish Encyclopedia.

- Lessard: La Ville Sidjilmassa et Ses Relations Commerciales au XI Siecle, (Hesperis), 10, 1969.
- Lloyd, Reece, Reynolds and Sear: Excavation at Sidi Khrebish Benghazi
  (Berenice), Vol.1, in Sapplements to Libya Atiqueties, V,
  Tripoli, 1977.
- Semach: Une Chronique Juive de Fes. (Hesperis) XIX, 1034.
- Slousch, N.: L'Empire de Berghouata et Origines des Blad = es = Sida Revue du Monde Musulman, T. 10 Paris 1910.
  - L'Ethnographie Juive de L'Afrique de Nord, Extrait du Bulletin de Societe de Geographie T.X., Cairo, 1921.
- Stillman, M. A.: The Eleventh Century Merchant House of Ibn Awkal (A Geniza Study). (Jesho), Vol. 16, April, 1973.
- Vajda: Problems et Taches de L'inverstion du Pass Juif en Tunisie, Cahiers de Tunisia 3e et 4 Trimestre 1954.

# المحتويات

| صفحة |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ١    | إهداء:                                                        |
| ,    | تقديم :ه                                                      |
| ,    | مقلمة :                                                       |
| ١    | التعريف بأهم المصادر والمراجع:                                |
|      | الفصل الأول : الاستقرار اليهودي في بلاد المغرب من             |
| ۲    | الفتح الإسلامي حتى قيام دولة المرابطين:                       |
| (    | الفصل الثاني : اليهود واليهودية في بلاد المغرب :              |
| ,    | الفصل الثالث : النشاط الاقتصادى لليهود في بلاد المغرب :       |
|      | الفصل الرابع : الحياة الاجتماعية لليهود في بلاد المفرب :      |
|      | الفصــل الخامس : الثقافة والعلوم عند اليهود في بـلاد المغرب : |
|      | الخساقة:                                                      |
|      | الملاحق :٩٥                                                   |
|      | ثبت المصادر والداجع:                                          |

رقم الإيداع ٢٠٠١/٥٤٨١

الترتيم الدولي 9 - 055 - 322 - 327 I.S.B.N. 977

دار روتابرينت للطباعة ت: ٧٩٥٢٣٦٢ – ٧٩٥٠٦٩٤

مهندس / يوسف عز ۵۳ شارع نوبار - باب اللوق

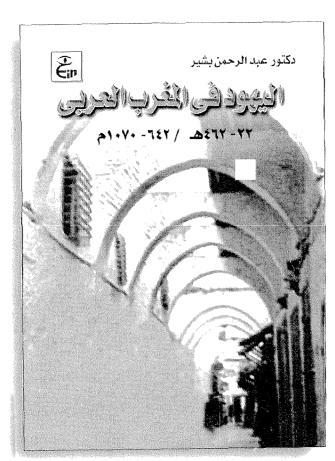





للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES